# 

تألیف الشیخ العالامة می بن البیطار الشهد بالبیطار (ت:۱۲۷۱ه – ۲۰۸۱م)

حَقَّقَه وَخَرَجَ أَحَادِيثَهُ مسعد عبد الحميد



المنافع المناف



## الإرشادفي فضل

تأليف الشيخ العلامة

سحسن أبرائيهم المرأفعي

التهبيريا لبَيْطَار

(1107-Alexand)

حَققه وحرج أَنْتُنَا ذَيتَهُ مُسعد عبد الحميد

دارا صحابة التراثث

## تخاب قَدَّهُ ي ذِررًا بعينا بخت ن ملحوظة لهذا قلت تنبيها حقوق الطبع محفوظة

لدار الصِّيخِيْنِ الْمُحْمَالِ اللهِ السَّالِي اللهُ اللهِ السَّالِي اللهُ اللهِ اللهُ الل

للنشرِ والتَحقِيقِ والتوزيع

المراسلات:

طنطاش المديرية \_ أمّام محطة بنزين التّعاوب ت: ٤٧٧

الطبعية الأولم

×1997\_-1817

## مُقَدِّمَــةُ ٱلتَّحْقِيــق

إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلاهادىله.

وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد ، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .

أُمَّا بَعْدُ :

فاعلم أخى المسلم أن للجهاد حكمّة بالغة ، وأهدافاً جليلةً ، لأن الذى شرعه هو العليم الخبير ، فما دام أن الآمر به هو الحكيم ، فالحكمة والمصلحة ثابتة فيه قطعاً .

و لما كان الجهاد ذا أهمية جليلة وعظيمة فقد كُثْرَت في ذلك المؤلفات ، والمصنفات ، فمن تلك المصنفات ما سياقه سياق المحدثين مثل « الجهاد » لابن المبارك وغيره كما يأتي بيان ذلك في محله .

أو سياقه سياق تأليف كالذي بين أيدينا هذا .

و لما كان موضوعه له أهمية جليلة أحببت أن أقدمه للقارىء والباحث ، وطالب العلم ، فقد وضعت فيه بعض التخاريج الحديثية التي ستكون – إن شاء الله تعالى – مفيدة لطالب العلم .

### منهج التحقيق

وكان منهجي في التحقيق كما يلي :

- ١ حدمتُ للكتاب بمقدمة مهمة إن شاء الله فى أنواع الجهاد ، وتعريف الجهاد فى اللغة ، والشرع ، وغير ذلك .
  - ٢ ترجمتُ للمؤلف ترجمة بسيطة جدًّا في أسطر قليلة .
  - ٣ حصرتُ كل ما وقفت عليه من كُتبٍ في شأن الجهاد .
- ٤ حققتُ النص تحقيقاً علمياً ، وخرجت الأحاديث واسهبت في تخاريجها وبيان عللها ، مع الحكم على قوتها من حيث الصحة ، والضعف قدر الإمكان ، إذ ليس هذا الشرط جازماً كما سيأتى .
- ه رقمتُ الأحاديث ، ووضعت فوق كل حديث عنواناً يناسب مضمونه .
  - ٦ شرحتُ غريب الحديث.
  - ٧ فهرستُ للأحاديث ، ووضعت فهرساً عاماً للكتاب .
    - هذا والله أسأله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه .

#### مقدمة في الجهـاد وأنواعـه

#### الجهاد في اللغة:

الجِهاد – بكسر الجيم – مصدر جاهدت العدو مجاهدة وجهاداً ، وأصله جيهاد ، كقيتال ، فخفف بحدف الياء ، وهو مشتق من الجَهد وهو التعب ، والمشقة ، لما فيه من ارتكابها أو من الجُهد – بالضم – وهو الطاقة ، لأن كل واحد منهما بذل طاقته في دفع صاحبه .

وأصل المجاهدة المفاعلة ، من قول الرجل : قد جَهَد فلان فلاناً على كذا . إذا كربه وشق عليه ،

انظر: « لسان العرب » لابن منظور ( ١٣٥/٣ ) .

و « المعجم الوسيط » ( ۱٤٧/۱ ) ، و « مختار الصحاح » ( ص ١١٤ ) ، و « المصباح المنير » ( ٣١/٥ ) ، و « إرشاد السارى » للقسطلاني ( ٣١/٥ ) . الجهاد في الشرع :

أمًّا الجهاد في الشرع فهو: قتال الكفار لاعلاء كلمة الله، والمعاونة على ذلك .

انظر: «المعجم الوسيط» (١٤٧/١)، و«نيل الأوطار» (٢٠٨/٧).

### أنسواع الجهساد

وللجهاد أنواع منها:

#### ١ - مُجَاهدة النفس:

وذلك لأن الله عز وجل خلقها ، وأودع فيها قوى وطاقات ، وركب فيها نوازع ، واستعدادات وقابليات .

يقول العلَّامة ابن القيم رحمه الله في « زاد المعاد » ( ١٠/٣ ) :

« فجهاد النفس أربع مراتب:

إحداها : أنْ يجاهدها على تعلم الهدى ، ودين الحق الذى لا فلاح لها ، ولا سعادة فى معاشها ومعادها إلا به ، ومتى فاتها عِلمُه ، شقيت فى الدارين .

الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه ، وإلا فمجردُ العلم بلا عمل إن لم يَضُرُّها لم ينفعها .

الثالثة : أن يُجاهدها على الدعوة إليه ، وتعليمِهِ مَنْ لا يعلمهُ ، وإلا كان مِن الذين يكتمون ما أنزل الله من الهُدى والبينات ، ولا ينفعُهُ علمُهُ ، ولا يُنجِيهِ مِن عذابِ اللهِ .

الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى الله ، وأذى الخَلْق ، ويتحمَّل ذلك كله لله .

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع ، صار من الرَّبَّانِيينَ ، فإن السلفَ مُجْمِعُونَ على أن العَالِمَ لا يَسْتَحِقُّ أن يُسَمَىٰ رَبَّانِيًّا حتى يَعرِفَ الحَقَّ ، ويعمل به ، ويُعَلِّمَه ، فمن علم وَعَمِلَ وعلَّمَ فذاكَ يُدعى عظيمًا في ملكوتِ السماوات » ا . ه .

ويقول أبوحامد الغزالي رحمه الله في كتابه: «أيها الولد» (ص٢٦، ٢٧):
« خلاصة العلم أن تعلم الطاعة ، والعبادة ، واعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر ، والنواهي بالقول والفعل ، يعنى : كما تقول وتفعل وتترك قولًا وفعلًا ، يكون باقتداء الشرع ، كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق

تكون عاصياً ، أو صليت في ثوب مغصوب ، وإن كانت صورة عباة تأثم . فينبغى لك أن يكون قولك وفعلك موافقاً للشرع ، إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة » ١ . ه .

وقد قال عَلِيْتُهُ : « ٱلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ للهِ » . حَدِيثٌ حَسَنٌ :

أخرجه ابن المبارك في « الجهاد » برقم (١٧٥) ، وفي « الزهد » رواية نعيم ابن حماد (ص ٣٦ برقم ١٤١) ، (١٨٤ برقم ٢٨٦ – رواية الحسين المروزي) ، والترمذي في فضائل الجهاد من « سننه » برقم (١٦٢١) ، والنسائي في « الرقائق » كما في « تحفة الأشراف » للمزي (٢٦٢٨) ، وأحمد (٢٠/٦) ، وابن أبي عاصم في « الجهاد » برقم (١٤) ، وابن عبد الحكم في « فتوح مِصر » (ص ٢٧٧ ، ٢٧٨) ، وابن حبان في « صحيحه » برقم (٢٦٦ = الإحسان) ، والسهمي في « تاريخ جرجان » « صحيحه » برقم (٢٦٦ = الإحسان) ، والسهمي في « تاريخ جرجان » والبيهقي في « الزهد الكبير » برقم (٣٦٩ ) ، وابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » برقم (٦٤) ، والحاوي في « مشكل الآثار » (١٠٢٣ ) ، وابن منده في « الإيمان » برقم (٣١٥) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » برقم (١٨٥ ، ١٨٤ ) ، والبزار كما في « كشف الأستار » (٢٥/٣) ، من طرق عن أبي هانيء – حميد بن هانيء – أنه سمع عمرو بن مالك يقول : سمعت فضالة ... الحديث .

وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي . وفي قولهما نظر .

وذلك لأن عمرو بن مالك هذا والمكنى بأبى على الجُنْبَيُّ ، لم يخرِّ ج له الشيخان شيئاً في « صحيحيهما » ، إنما أخرج له البخارى في « الأدب المفرد » كا في « التقريب » ( ۷۷/۲ ) برقم (٦٦٨) .

وكذا حميد بن هانىء، أخرج له البخارى فى « الأدب المفرد » فقط ، كما فى « التقريب » ( ٢٠٤/١ ) برقم (٦١٤) .

فالحديث حسنٌ فقط والله تعالى أعلم بالصواب.

أمًّا قولُ بعض العامة ، ومنهم أهل العلم – كذا يقال – يقول بأن جهاد النفس أكبر من جهاد المشركين ، محتجين بذلك الحديث الواهي وهو : « رجعنا من الجهاد الأصغر ، إلى الجهاد الأكبر ، جهاد النفس » . هكذا يقولونه ، وقد بحثت عنه جاهدًا على أن أعثر عليه هكذا ما وجدته ، حتى وجدته في « كشف الخفاء » للعجلوني برقم (١٣٦٢) وحكى قول الحافظ ابن حجر في « تسديد القوس » قائلًا : « هو مشهور على الألسنة ، وهو من كلام إبراهيم بن أبي عيلة » .

ثم وجدت ما يقاربه فى اللفظ وهاك ما عثرت عليه بفضله سبحانه وتعالى : عن جابر – رضى الله عنه – قال : قدم النبى عَلَيْتُهُ من غزاة له فقال لهم رسول الله عَلَيْتُهُ : « قدمتم خير مقدم ، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » . قالوا : وما الجهاد الأكبر يا رسول الله ؟ قال : « مجاهدة العبد هواه » .

أخرجه الخطيب البغدادى فى « تاريخ بغداد » ( ٣٦/١٣ ، ٢٥٥ ) ، وابن الجوزى فى « ذم الهوى » ( ص ٣٩ ) ، والبيهقى فى « الزهد الكبير » برقم (٣٧٣) من طرق عن ليث بن أبى سليم عن عطاء بن أبى رباح عن جابر به .

وقال البيهقي عقب الحديث:

« وهذا إسنادٌ فيه ضعف » .

قُلْتُ : وذلك لضعف ليث ، وعنعنه فإنه مدلس .

فجملة القول أنه ليس من قوله عَلَيْكَ بل من قول إبراهيم كما قال بذلك الحافظ ابن حجر كما تقدم آنفاً .

#### ٢ - جهَادُ الشَيْطَان :

يقول القيم ابن القيم في « زاده » ( ١٠/٣ ) :

« وأمَّا جهادُ الشيطان ، فمرتبتان :

إحداهما : جهادُه على دفع ما يُلقى إلى العبد مِن الشبهات والشُّكوكِ القادحة في الإيمان .

الثانية : جِهاده على دفع ما يُلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهواتِ . فالجهادُ الأول يكون بعده الصبر .

قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهَدُونَ يِأْمَرِنَا لَمَّا صَبُرُواً وَكَا يَعْلَى اللّهُ وَكَا يَا السّجدة : ٢٤] ، فأخبر أن إمامة الدين ، إنما تُنال بالصبر واليقين ، فالصبر يدفع الشهواتِ والإرادات الفاسدة ، واليقينُ يدفع الشكوكِ والشبهات » ا ه .

وانظر فى ذلك «كتاب الجهاد ، ميادينه ، وأساليبه » للدكتور محمد نعيم ياسين ( ۱۷ – ٥٩ ) ففيه بحث قيِّم اطلبه تستفد منه الكثير إن شاء الله تعالى .

#### ٣ – جهادُ الكفارِ ، والمنافقينَ :

قال ابن القيم – قدس الله روحه – في « الزاد » ( ۱۱/۳ ) :

« وأُمَّا جهادُ الكفارِ والمنافقينَ فأربع مراتب :

بالقلبِ ، واللُّسانِ ، والمالِ ، والنفسِ .

وجهادُ الكفار أخصُّ باليد ، وجهادُ المنافقينَ أخصُّ باللسانِ » ١ . ه .

ويقول محمد نعيم ياسين في « الجهاد ، ميادينه ، وأساليبه » ( ص ٦٠ ) :

« والكفار أصنافٌ من البشر ، استحوذ عليهم الشيطان ، وتملكهم الهوى ، انجرفوا فى تيار التقليد الأعمى فكذَّبوا بآيات الله ، وكذَّبوا رسله سبحانه ، والحضوع له فى أحكامه ، ومنهاجه الذى أنزله للناس ، وعبدوا غيره سبحانه وتعالى ، أو أشركوا غيره فى العبادة » الح كلامه .

أما جهادُ المنافقين ، فهو من أخطر أنواع الجهاد ، وذلك لأنهم مستترون بزى الإسلام فلا تعرفهم ، حتى يظهر الله عز وجل لنا أمرهم .

والنفاق هو إظهار الإسلام ، وبَطْن الكفر .

والنفاق نوعان : نفاق خالص ، ونفاق فيه شعبة من نفاق .

انظر ذلك في « تفسير ابن كثير » ( ٥٦/١ ) ، و « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » ( ص ١٤ ) .

وجهادهم يكون بالصبر عليهم ، وبيان حالهم للمؤمنين ، وذلك للتحذير من شرورهم ، ثم الغلظة عليهم ، ومعاقبتهم .

انظر « الجهاد » لمحمد نعيم ياسين ( ص ١٤٥ ) .

ولكي نتوقى تلك الجماعة علينا بالآتي :

- ١ معرفتهم ودراسة صفاتهم من كتاب الله عز وجل وتبينها من واقع مواقفهم
   مع المسلمين .
  - ٢ ترك موالاتهم والتقرب إليهم عندما نعرفهم .
- ٣ وكذا مقاطعتهم ، واجتناب مجالسهم التي يخوضون فيها فيما لا يرضى الله
   عز وجل .
- ٤ وصعهم في موضع الشك ، وعدم الثقة بأقوالهم وإشاعاتهم وأراجيفهم .
- الحيلولة بينهم وبين المراكز الخطرة الهامة ، وإخراجهم من صفوف المسلمين
   عند العزم على القيام بأعمال خطيرة ، وخاصة عند الجهاد .

- ٦ صيانة الصف المسلم من التنازع والتدابر والتقاطع.
- ٧ الحرص على رباط الأخوة الإيمانية بين المؤمنين ، ورفعه وتقديمه على كل علاقة أخرى مهما كانت .
- ٨ حُسْن الظن بالأخوة المؤمنين ، وعدم الالتفات إلى ما ينسبه المنافقون إليهم
   من التهم والفواحش .
- ٩ الاحتياط والحذر من أهل النفاق عند العزم على اتخاذ إجراءات مهمة ،
   والقيام بأعمال خطيرة .

انظر: تفسير تلك النقاط في كتاب « الجهاد » لمحمد نعيم ياسين ( ص ١٤٧ : ١٥٥ ) .

#### ٤ - جهادُ الظالمينَ :

قال ابن القيم في « الزاد » ( ١١/٣ ) :

( وأمَّا جهادُ أربابِ الظلمِ ، والبِدعِ ، والمنكرات ، فثلاث مراتب : الأولى : باليد إذا قَدَرَ ، فإن عَجَزَ ، انتقل إلى اللسان ، فإن عَجَزَ ، جاهد بقلبه ، فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد ، و « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ تُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالغَزْوُ ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ » ) ا . ه .

قُلْتُ : أخرجه مسلم برقم ( ١٩١٠ – في كتاب الإمارة ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا به .

وللأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، قواعد وآداب . انظرها في «كتاب الجهاد » لمحمد نعيم ( ص ١٨٠ – ١٩٨ ) .

هذا ما تيسر لى جمعه ، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسهمعونَ القول فيتبعون أحسنه بمنه .

آميسن

#### ترجمة المؤلسف

هو : حسن بن إبراهيم بن حسن بن محمد بن حسن بن إبراهيم بن عبد الله الشافعي ، الأشعرى ، النقشبندى ، الميداني الشهير بالبَيْطَار .

هو عالمٌ مشاركٌ في العلوم العقلية ، والنقلية .

توفى بدمشق فى غرة رمضان سنة ١٢٧٢ هـ الموافق ١٨٥٦ ميلادية . ودفن فى تربة باب الله .

قال كحالة في « معجمه »:

« من آثاره : إرشاد العباد في فضل الجهاد » وهو كتابنا هذا .

انظر : « معجم المؤلفين » لكحالة ( ١٩٤/٣ ) .

#### المؤلفات في الجهساد

- ١ الجهاد: للإمام عبد الله بن المبارك. ( مطبوع ) .
  - ٢ الجهاد: للحافظ سعيد بن منصور.
- ۳ الجهاد : لأبى سليمان داود بن على الظاهرى. انظر: الفهرست لابن النديم
   ( ص ۲۷۲ ) .
  - ٤ الجهاد: لابن أبي عاصم ( مطبوع ) .
- الجهاد: لثابت بن نذیر المکی القرطبی . انظر: کشف الظنون
   ۱ ( ۱٤۱۰/۲ ) . .
- ٦ الجهاد: لأبي إسحاق إبراهيم بن حماد المالكي. انظر: الفهرست
   لابن النديم ( ص ٢٥٢ ) ، ومعجم المؤلفين لكحالة ( ٢٦/١ ) .
- الجهاد: لأبى سليمان حمد بن محمد الخطابى ، انظر: كشف الظنون
   ۱٤١٠/۲) ، وهدية العارفين ( ٦٨/١ ) .
- ۸ فضل الجهاد: لأبى بكر محمد بن الطيب الباقلاني . انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض ( ٦٠١/٤ ) .
- ٩ كتاب الجهاد المشتمل على الحث عليه والترغيب فيه: لأبى الحسن على
   ابن طاهر السلمى . انظر : إيضاح المكنون ( ٢٨٧/٢ ) .
- ١٠ الجهاد : للحافظ أبى القاسم على بن عساكر . انظر : المعجم المفهرس
   للحافظ ابن حجر (ق ٢٦/أ) مخطوط الأزهر منه نسخة في الدار .
- ۱۱ الأربعون في الحث على الجهاد له . انظر : معجم الأدباء لياقوت ( ٧٨/١٣ ) .
- ۱۲ فضل الجهاد : للمجد طاهر بن نصر الله الحلبي . انظر : كشف الظنون ( ۱۲ / ۱۲۷ ) .

- ۱۳ فضل الجهاد: لعبد الغنى المقدسي . انظر: ذيل الطبقات لابن رجب الحنبلي ( ۱۸/۳ ) .
- ۱٤ الجهاد: للبهاء قاسم بن على بن عساكر . انظر : تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ( ١١٢/٤ ) .
- ١٥ أربعون حديثًا في فضل الجهاد والمجاهدين : للعفيف أبي الفرج محمد بن عبد الرحمن بن أبي العز الواسطى ، مخطوط بالظاهرية . انظر : فهرس الظاهرية قسم الحديث للشيخ الألباني ( ص ١٩٠ ) .
- 17 الإنجاد في الجهاد: لابن المناصف محمد بن عيسى بن محمد الأزدى القرطبي . انظر: شجرة النور الزكية لمحمد بن محمد مخلوف ( ص ١٧٨ ) .
- ۱۷ فضل الجهاد والمجاهدين : لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الدمشقى المقدسي . انظر : فهرس الظاهرية للألباني ( ص ۲۳۰ ) قسم الحديث .
- ۱۸ الجهاد: لابن الأثير على بن محمد. انظر: كشف الظنون ( ۱۶۱۰/۲ ) .
- ۱۹ فضل الجهاد: ليوسف بن رافع الحلبي. انظر: الكشف ( ۱۲۷۰/۲ ) .
- ۲۰ بغية المرتاد في التعريف بسنة الجهاد : لأبي القاسم بن الطيلسان . انظر : « برنامج التجيبي » ( ص ٢٣٦ ) .
  - ٢١ أحكام الجهاد وفضائله : للعز بن عبد السلام ( مطبوع ) .
- ۲۲ مستند الأجناد في آلات الجهاد ، ومختصر في فضل الجهاد ، كلاهما لابن جماعة الحموى محمد بن إبراهيم ( مطبوع ) .
- ۲۳ مختصر كتاب الجهاد: للذهبي، اختصر فيه كتاب الجهاد للبهاء ابن عساكر. انظر: الوافى بالوفيات للصفدى ( ١٦٤/٢ ).

- ٢٤ الاجتهاد في طلب الجهاد : لابن كثير ( مطبوع ) .
- ۲٥ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق: لأحمد بن إبراهيم الدمشقى
   ١٨٦/٢ ) .
- ۲۲ فضائل الجهاد: لحسام الدين البرسوى. انظر: إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي ( ۱۹۶/۲ ).
- ۲۷ فضائل الجهاد: لمحمد بن عمر بن حمزة الفقيه. انظر: معجم المؤلفين ( ۱۱/۱۱ ) .
- ۲۸ فضائل الجهاد : لعلى بن مصطفى البوسنوى الرومى الحنفى . انظر :
   إيضاح المكنون ( ۱۹٦/۲ ) .
- ٢٩ الجهاد في السنة النبوية: لإبراهيم القيسي . رسالة ماجستير . انظر :
   « أهمية الجهاد » على بن نفيع ( ص ٢٦٥ ) .
  - ٣٠ الجهاد طريق النصر : لعبد الله غواشي ( مطبوع ) .
  - ٣١ الجهاد في القرآن الكريم : عطيه الدسوقي محمد ( مطبوع ) .
    - ٣٢ الجهاد في الإسلام : لمحمد محمود الراميني ( مطبوع ) .
      - ٣٣ الجهاد : لمحمد إسماعيل إبراهيم ( مطبوع ) .
- ٣٤ جهاد الخسلمين في الحروب الصليبية : للدكتور فايد حماد عاشور ( مطبوع ) .
  - ٣٥ الجهاد في الإسلام: لمحمد شديد ( مطبوع ) .
  - ٣٦ الجهاد والفدائية في الإسلام : لحسن أيوب ( مطبوع ) .
    - ٣٧ الجهاد في الإسلام : لتوفيق على وهبة ( مطبوع ) .
  - ٣٨ الجهاد ميادينه ، وأساليبه : لمحمد نعيم ياسين ( مطبوع ) .

- ٣٩ الجهاد في سبيل الله : لأبي الأعلى المودودي ، وحسن البنا ، وسيد قطب ( مطبوع ) .
  - .٤ الجهاد : لأحمد محمود ( مطبوع ) .
- 11 الجهاد في الإسلام : مراتبه ، ومطالبه : لأحمد محمد جمال ( مطبوع ) .
- ٤٢ الجهاد وما يترتب عليه في مذهب المالكية : د . على عبدالعال (مطبوع).
- ٤٣ أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية ، والرد على الطوائف الضالة فيه :
   للدكتور على بن نفيع العلياني ( مطبوع ) .
- ٤٤ حقيقة الجهاد في سبيل الله وغايته في الإسلام: لعبد الله بن قادرى.
   رسالة دكتوراه قدمت لجامعة محمد بن سعود سنة ١٤٠١ ه. انظر:
   أهمية الجهاد ( ص ٢٨٥).
- ٥٥ عدة المجاهدين في الكتاب والسنة : لعطية عبد الرحيم عطية ( مطبوع ) .
- ٤٦ الاستشهاد في آيات الجهاد: لإبراهيم بن عمر البقاعي. مخطوط بدار الكتب تحت فن: تصوف/١٣٧٦ .
- ٤٧ أسباب النصر . لم أعرف مؤلفه . وهو مخطوط بدار الكتب المصرية تحت فن : تصوف /٢٢٩٣ .

هذا آخر ما وقفت عليه ، والحمد لله تعالى على عظيم مننه .

وكتبسه مسعد عبد الحميد محمد السعدنى خادم السنة المطهرة

#### وصيف الخطوط

المخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية العامرة – حرسها الله – تحت فن : « تصوف : ۲۸۳۳ » . ومصور على ميكروفيلم برقم : ٣٩٤٥٤ .

عدد أوراقه : ١٣ ورقة غير الغلاف .

غدد الأسطر: ٢٢ سطر.

وبالسطر حوالي (٧) كلمات .

ومكتوب بخط نسخ مقروء .

وأوله :

« الحمد لله الذي نشر لواء الجهاد ..... » الخ .

وآخره : « ولا تقطع عنا ما عودتنا من جزيل نعمك يا أرحم الراحمين تحت بعون الله الملك الوهاب وحسن الختام » ا . ه .

وعليه ختم الدار وختم الوقف .

verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)



المساوم المعالق الى در الذي نتولواد الجهاد للمريدي وقبل بمرام مسبوفهم وقاب الكفرة والمفائدين ووفقهم بأن بأعوا نغوسه بعد تفالي ففازوا بالفورالهان وخقموا. بمقتضى وعده تعالى بقوله جل وعلا وكان عقاية علينا بضرالمؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا فحيصا حب الدين المتين المنزل عليه فايد ناالذيت استواعلى عدوه فاجعواظاهرين وعلى الرواصي ابه والتابهن به باحسان الي يوم آلديث وبصد فاعاكان في اواحرسنة تسع ونستان بعد الماتين والالف وودالاموالشاهاني بان ظائفة روسيا الباخدة والننوزمة القليلة الطاعية تخطت على بيمن إطراي وكالمتمولانا الاعظم ويسلطاننا الانتيصاحب العنر والتمكين والوبد بالنضروالفتح المبين حامي بيضر الاسلام وَمُنْتَنَفِد إركان سَريعة خيرالانام سلطان البرين والبحرين وتخادم الحرمين الشرفين السلطان ابن السلطان السلطان الفاري عبد الحيدخان ابن السلطان الفاري محمود خان خلد الله ملكه على مُدى الزمان فاقتضى ذلك منهم نقص المهر مولانا المومى اليه اعزائد انصاره بالتوجه لفناله نمحة الأولى من الورقة الثانية وهو أول الكتاب ﴿ وَالْعَمْ } أَرْا

والشمال ناولحرم وأستهما المرتبين بي ما تف الألهام ان اجمع بنيذة من كلام بديري العلى: الأعلام. ارستاداللميادي فضل لجهاد رتانسياعا دوي عن عن على ابن ابي طالب كرم الله وجهه ا نه قال من حرص اطاه على الجهاد كان له مثل اجره وكان له بكل خطرة عمادة كنه وفي لفظ أضرعنه رغبي الله عنه راك من حرض رجلاعلي الجهاد في سيل الله فله مثل م و زادده مثل اجرنبي مرسال بلخ رسالم درب ومي بطاء رجلاعن الجهاد فكوا فتدي يوم القيامة بملاء الإرص وهيالم بغيل منهوله عذاب التمالاات بمن الله عنه فا بسدرت لذلك مستعياً بالقربير ا بمالك ورتبتها على مقدمه وبابين وخاتمه فأفيل وخعرصسي ونوالوكيل مقدمة فيصراجها دفي كبيل الله عُمّالي أعلم أن اجتهاد في رين النه عشرزع إنها عا والكفار فَعَالَمُنانِ إلحالة الأولى أن بكونوا في بلادي متقربن فيها فالنواد جنسك فرص كفاية وبحصل اما بتنكين التفور وهي عال الخوف التي تلي بلاد م عطافيين لهم لوقصروها مع المعام المصون والخنادي وتقليد ذلك للامواد المؤتمنين المشهورين وانصى للمسلمين وأمانان بدخل الاعام أو نائب بيترطه دراهم بالجيونش لفتاله واقله صرق في كالسنتهاد) نُراد فهوا فضل على صب مابيرات من المصلحة وعلى الصفحة الثانية من الورقة الثانية أول الكتاب

البهم الله لحرجهم من دائرة اللطف و كلم والسامهم يرا فينا اللمال اللهم مزقهم كل مزق مزقن رلاعدانك واستمر النصاوك لأوليانك وانبيانك ورسلك اللهما انصرنا نصرك لاحبا لل على اعدانك اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولامنا ولا تسلطهم بدنوبنا علينا اللهم الاعداء فينا ولامنا ولاتسلطهم بدنوبنا علينا اللهم اى تغتى لنا من حزائن رحمتك بايّا لاتفلق سيأصنا وان بخود بغمثلك وكومك على مطيعنا وسنا وان تدخلنا في حزب اوليانك الهمتدين والمايد تشراعداننا واعدنك المعتدين اللهم إناامالنا ف في مناك عظيمة واعالناغيرستيمة فالمترسنات والتهانا ولومك عاطيعنا مت مقوقك والتهانا مع حرمك ولاتقطع عناماعودتنامن جنيل إنعان ما المع الراعب عسب



النَّـصُّ ٱلْمُحَقَّــق رب يسر يا كريــم

## الإرشادفي فضل



تألف الشيخ العلامة محن بن البرائي هيم الآفي معن بن البرائي المرائي فعي الشهير بالبيطار (ت: ١٢٧٢ه - ١٨٥٦م)

> حَقَقهُ وَخَـنَجَ أَحَادِيثَهُ مسعد عبد الحميد



## بِسْمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ

## [ مقدمة المؤلف ، وسبب تأليفه لهذا الكتاب ](١)

الحمد لله الذى نشر لواء الجهاد للموحدين ، وقطع بصوارم سيوفهم رقاب الكفرة والمعاندين ، ووفقهم بأن باعوا نفوسهم لله تعالى ، ففازوا بالفوز المبين ، وتحققوا بمقتضى وعده تعالى جل وعلا :

﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الروم: ٤٧].

والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الدين المتين ، المُنزَّل عليه : ﴿ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوهِم فَأَصَبَحُواْ ظَلِهِرِينَ ﴾ [ الصف : ١٤ ] ، وعلى آله ، وأصحابه ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ... وَبَعْدُ :

فلما كان فى آواخر سنة تسع وستينَ بَعْدَ المائتين والألف ، ورد الأمر الشاهانى ، بأن طائفة روسيا الباغية ، والشرزمة القليلة الطاغية ، انحطت على بعض أطراف مملكة مولانا الأعظم ، وسلطاننا الأفخم ، صاحب العز والتمكين ، والمؤيد بالنصر ، والفتح المبين ، حامى بيضة الإسلام ، ومُشيد أركان شريعة خير الأنام ، سلطان البرين والبحرين ، وخادم الحرمين الشريفين ، السلطان ابن السلطان ، السلطان الغازى عبد المجيد خان ، ابن السلطان الغازى محمود خان خان خلّد الله مُلكه على مدى الزمان (١) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين زيادة من المحقق ، وكل زيادة تأتى بين معكوفين هي من وضع المحقق وذلك لتنبيه .

<sup>(</sup>١) فى هذا الكلام تزكية له ، وما كان ينبغى أن يقول المؤلف رحمه الله هذه المقولات . فإن فيها من الإطراء ما هو ملحوظ ومنهى عنه .

فاقتضى ذلك نقض العهد ، والنداء عليهم بالطرد والبعد ، فصدرت إشارة مولانا المومى إليه ، أعز الله أنصاره ، بالتوجه لقتالهم ، وإشعال الحرب فيهم ، واستئصالهم . فهتف بى هاتف الإلهام أن أجمع نبذة من كلام بعض العلماء الأعلام ، إرشاداً للعباد في فضل الجهاد ، وتأسياً بما رُوِيَ :

١ - عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال:

« من حَرَّضَ أخاه على الجهاد كان له مثل أجره وكان له بكل خطوة عبادة سنة » ، وفى لفظٍ آخر عنه رضي الله عنه قال :

« من حرض رجلًا على الجهاد في سبيل الله فله مثل أجره » .

وزاد: « مثل أجر نبى مرسل بلغ رسالة ربه ، ومن بطأ رجلًا عن الجهاد ، فلو افتدى يوم القيامة بملء الأرض ذهبًا لم يُقبل منه ، وله عذابٌ أليم ، إلا أن يعفو الله عنه »(١).

فابتدرت لذلك مستعيناً بالقدير المالك ، ورتبتها على :

مقدمة ، وبابين ، وخاتمة .

<sup>(</sup>۱) لم أعثر على هذا القول فيما بين يدى من مراجع سواء مطبوعة ، أو مخطوطة . ثم كيف يكون أجر ذلك الغازى مثل أجر النبى المرسل ؟!

#### ر المقدمــة ر

فأقول وهو حسبي ونعم الوكيل .

## مقدمة في حكم الجهاد في سبيل الله تعالىٰ

اعلم أن الجهاد في سبيل الله مشروع إجماعًا . والكفار حالتان .

الحالة الأولى: أن يكونوا فى بلادهم مستقرين فيها ، فالجهاد حينئذ فرض كفاية ، ويحصل إمَّا بتشحين الثغور ، وهى محال الخوف التى تلى بلادهم ، بمكافئين لهم لو قصدوها ، مع إحكام الحصون والخنادق ، وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين المشهورين ، والنصح للمسلمين .

وإمَّا بأن يدخل الإمام ، أو نائبه بشُرطة دارهم بالجيوش لقتاله ، وأقله مرة في كل سنة ، فإذا زاد فهو أفضل على حسب ما يراه من المصلحة وعلى الرعية إعانته ، إلا إذا أحد الخراج ، فإن لم يبعث كان كل الإثم ، وهذا إذا غلب على ظنه أنه يكافئهم ، وإلا فلا يباح قتالهم ، ويكتفى بالشق الأول منه لقيام الكفاية .

الحالة الثانية: أن يدخلوا بلدة لنا ، أو صار بينهم وبينها دون مسافة القصر ، فيكون الجهاد حينئذ فرض عين على من فيه كفاية من أهل تلك البلدة ، ومن في قربهم ، إن حصلت فيهم كفاية .

وعلى كل من علم بهم ممن هو فوق مسافة القصر إن لم تحصل الكفاية بهم ، فيجب الدفع عنهم بكل ممكن أطاقوه ، ولو أسروا مسلمًا فيجب النهوض إليهم لخلاصه أن توقضاه ، ولو على ندور وجوب عين كدخولهم دارنا ، بل أولى لأن حرمة المسلم أعظم .

## البابُ الأُوَّلُ : في التحريضِ علىٰ الجِهادِ والحث عليه

ثم أتوجه بالخطاب إلى نفسى أولًا ، أو بالذات وإليكم : أيها الإخوان ، والسادات ، فاصغوا آذانكم لما أقول ، وتلقوه بالإذعان والقبول .

إن الجهاد في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة الله تعالى من أعظم العبادات البدنية ، قد وَرَدَ الأمرُ به ، والحث عليه في الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية .

فمن الآيات :

\* قوله تعالى حيثُ استنفر الأنام لجهاد أعدائهم اللئام ليجازيهم على ذلك بما وعدهم من عظم جزائه :

﴿ ٱنفِرُوا خِفَافًا وَثِفَ الْاوَجَاهِ دُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ ذَا لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٤١].

\* وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذُلَّكُمُ عَلَىٰ يَجِّزَ قِرْنُنْجِيكُمْ يِّنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [ الصف : ١٠ ] .

التفسير: لما نزلت هذه الآية قال المسلمون: لو علمنا هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأنفس. فبين الله لهم التجارة فقال:

﴿ نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَرَجُهُ لِهِ دُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِ كُوْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُورَ لَهُ مِنكُمُ فَالْكُونَ يَغْفِرْ لَكُورُ ذُنُوبَكُو وَيُدُخِلُكُورَ جَنَّاتٍ تَعَرِّي مِن تَعْبِمَ ٱلْأَنْهُ رُومَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَذْنُ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [ الصف: ١١ – ١٢] (١) ، فطوبي لمن امتثل

<sup>(</sup>۱) أخرج الترمذي في « سننه » برقم (۳۳۰۹) ، والدارميّ برقم (۲۳۹۰) ، وابن أبي حاتم في « تفسيره » كما في « تفسير ابن كثير » ( ۲۰۲۴ – ط . الحلبي ) ، وابن أبي عاصم في « الجهاد » برقم (۱٤۱) ، وابن حبان في « صحيحه » برقم ( ۷۰۷ – الإحسان ) ، وبرقم ( ۱۵۸۹ – موارد الظمآن ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ۲۹/۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ) ، =

......

= والواحدى فى « أسباب النزول » (ص ٣١٩- ط. المتنبى)، وابن كثير فى « تفسيره » ( ٣٥٠/٤) ، ورواه الدارمى أيضاً فى « جزء فيه موافقاته » برقم ( ٢١ - مخطوط بدار الكتب ) . رووه من طرق عن الأوزاعى عن يحيى عن أبى سلمة عن عبد الله بن سلام قال : « جلستُ فى نفر من أصحاب النبى عَيِّلِيَّهُ فقلتُ : أيكم يأتى النبى عَيِّلِيَّهُ فيسأله : أي الأعمالِ أحبُ إلى الله ؟ فنزلت : ﴿ يَا أَيَّا اللَّذِينَ آمنوا .... ﴾ .

وقال الترمذيُّ : « وقد نُحولِفَ محمدُ بن كثيرٍ فى إسناد هذا الحديثِ عن الْأَوْزَاعِيِّ . وَرَوَىٰ ابنُ المباركِ عَن الأوزاعِيِّ عن يحيى بن أبى كثيرٍ عن هلالِ بنِ أبى ميمونةَ عن عطاءِ ابن يسارٍ عن عبد الله بن سَلَّامٍ ، أوْ عَنْ أبى سلمةً عن عبد الله بن سَلَّامٍ .

وَّرَوَىٰ الوليد بن مُسْلِمِ هذا الحديثَ عن الأوزاعي نحوَ روايةِ محمد بن كثير ١٠. ه. وقال الحاكم :

١ - فرواه ابن المبارك عنه قالو : حدثنى يحيى بن أبي كثير قال : حدثنى هلال بن أبي ميمونة أن عطاء بن يسار حدثه أن عبد الله بن سلام حدثه ، أو قال : حدثنى أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سلام به .

أخرجه ابن المبارك فى « الجهاد » برقم (١) ، وأحمد ( ٤٥٢/٥ ) من طريق ابن المبارك به وقد اختلف على ابن المبارك أيضاً . فقد خالف من تقدم يحيى بن آدم ابن سليمان أبو زكريا الكوفى .

فرواه عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن ابى كثير عن أبى سلمة ، وعن عطاء ابن يسار عن أبى سلمة عن ابن سلام به .

أخرجه أحمد في « المسند » ( ٤٥٢/٥ ) قال : حدثنا يجيى بن آدم به .

وقلت : ويحيى بن آدم ثقة وحافظ فاضل كما قال الحافظ في « التقريب » .

وهذا الاختلاف على ابن المبارك يوهن روايته ، لا سيما وقد خولف فى كلا الإسنادين كل سيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى .

وقد توبع على ابن المبارك للرواية الأولى ، فتابعه الهقل بن زياد : فرواه عن الأوزاعى به بالشك أيضاً .

أخرجه الحاكم ( ٢٩/٢ ) من طريق أبى صالح عبد الله بن صالح المصرى قال : حدثنا الهقل به .

......

= وهذا سند ضعيف . عبد الله بن صالح هو كاتب الليث بن سعد الإمام . معروف أمره . بضعفه المشهور .

وقد خالف ابن المبارك وهقل جماعة من أصحاب الأوزاعي ، فرووه عنه ، عن يحيى عن أبي سلمة عن ابن سلام بدون شك .

أولهم: أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد، وهو ثقة حافظ.

أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ۲۰/۲ ، ۶۸۶ ، ۶۸۷ ) ، والبيهقي في « الكبرى » ( ۱۲۰/۹ ) .

الثانى : الوليد بن مسلم : وهو ثقة .

أخرجه ابن حبان فى « الصحيح » برقم ( ١٥٨٩ – موارد ) ، والحاكم ( ٦٩/٢ ) . الثالث : الوليد بن يزيد ، وهو ثقةٌ ثبتٌ .

أخرج جديثه ابن أبى حاتم فى « تفسيره » كما فى « تفسير ابن كثير » ( ٣٥٦/٤ ) ، والجاكم ( ٤٨٦/٢ – ٤٨٦ ) .

الرابع: محمد بن كثير، وهو صدوق كثير الغلط، ولكنه مُتَابع كما هو واضح بثقات. أخرج حديثه الدارمي (۲۳۹۰)، والترمذي (۳۳۰۹)، والحاكم (۲۹/۲)، والواحدي في « أسباب النزول » ( ص ۳۱۹ ).

ومما يتبين لكل ذى لب أن رواية الجماعة أشبه بالصواب من رواية ابن المبارك والهقل . والحديث صحيح والحمد لله تعالىٰ .

#### تنبيه :

يعرف هذا الحديث عند علماء الحديث بالحديث المسلسل بقراءة سورة الصف . وما من عالم إلا وقد أخرجه مسندًا ، منهم الإمام ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » ( ٢٠/١٤) ، والحافظ ابن كثير كا تقدم ( ٢٥٧/٤) ، والزبيدى في « شرح إحياء علوم الدين » ( ٢١٢/٣ ، ١٦٤ ، ١٤٤ ) ، والسيوطى في « الدر المنثور » ( ٢١٢/٣ ، وما من عالم إلا وأورده اقتداءً بمن قبله ومنهم كذلك الشيخ مُساعد الحميد في « تحقيقه لكتابه الجهاد » لابن أبي عاصم ( ٢/٤٠٤ ، ٥٠٥ ) ، وكذلك الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكمى في « العُجَالة في الأحاديث المسلسلة » ( ص ٢٢ ، ٣٣ - ط . دار البصائر ) .

قال أبو الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفادانيّ المكنّ قال : أنا بها – أى سورة الصف – جمع من الأئمة منهم ؛ الشيخ عمر حمدان المحروسيّ ، والشيخ خليفة بن حمد البنهاني، والشيخ على بن فالح الظاهرى، عن والد الآخرِ الشيح فالح بن محمد الظاهرى =

أمر مولاه ، وأطاعه فى جميع ما مَنَّ به عليه ، وأولاه ، وباع منه نفسه الخسيسة ، بِنَيلِ الدرجات ، والحصول على أعظم المثوبات ، وعمل على الوفاء بكريم عهده ، وبَذَلَ فى مرضاته ما ملكه تصديقاً لصادق وعده إذ قال تعالىٰ :

\* ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَٱمُولَكُم بِأَنَ لَهُ مُ الْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَٱمُولَكُم بِأَنْ لَهُ مُ الْمُخَالِجَنَةً يُقْلِلُونَ وَيُقَلِكُونَ وَيُقَلِكُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ كَمَّ اللَّهِ كَمَّ اللَّهِ فَقَالِمُ اللَّهِ فَيَقَلُونَ وَمُنَّ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِن اللَّهِ كَمُّ اللَّهِ فَقَالُونَ وَمُنَّ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِن اللَّهِ فَقَالُونَ وَمُنَّ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِن اللَّهِ فَقَالُونَ وَمُنَّ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِن اللَّهُ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ثم قال الشيخ الفاداني:

« قال ابن الطيب : هذا حديث صحيح متصل الإسناد ، والتسلسل ، ورجال إسناده ثقات ، بل قال بعض الحفاظ : هو أصح حديث وقع لنا مسلسلًا وأصح مسلسل يُروى فى الدنيا » ا . ه .

(١) ولهذه الآية سبب في نزولها .

انظر : « أسباب النزول » للواحدى ( ص ١٩٦ – ١٩٧ ) ، و« تفسير ابن كثير » ( ٣٩١/٣ ) ، و« لباب النقول في أسباب النزول » للسيوطى ( ١٩٨/١ – ١٩٩ – هامش تفسير الجلالين – ط . الحلبي ) .

<sup>=</sup> المدنى، عن الشريف محمد بن على السنوسى الخطابى عن على العِيْلى الأزهرى ، عن السيد مرتضى الزَّبيدى ، عن نور الدين أبى الحسن بن مُكَرَّم الله العدوى ، عن الشمس محمد ابن علاء الدين البابلى ، عن أحمد بن محمد الشَّلْبى الحنفى ، عن النجم محمد بن أحمد الغيطى ، عن الشيخ زكريا الأنصارى ، عن الحافظ أبى النعيم رضوان بن محمد العقبى ، أنا أبو إسحاق التنوخى ، أنا أحمد بن أبى طالب ، أنا أبو المُنجًا بن عمر اللّتى ، أنا أبو الوقت السجزى ، أنا أبو الحسن الداودى ، أنا أبو محمد السرخسى ، أنا أبو عمران السمرقندى ، أنا أبو مسنده » أنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعى ، عن يحيى هو ابن أنا أبو محمد الدارمى فى « مسنده » أنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعى ، عن يحيى هو ابن أبى كثير – عن أبى سلمة هو – ابن عبد الرحمن بن عوف – عن عبد الله بن سلام قال ؛ قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ فتذاكرنا ، فقلنا : لو نعلم أى الأعمال أقرب .... الحديث .

ويحت والله أيها البائع في بيع ما أحل لك بيعة بما عنده من الودائع ، وحصلت على الأكسير الأعظم الذي لا يخاف نفاده ، ولا ينقطع إمداده كيف والشهداء مخصوصون بدرجاتٍ عالية ، ومقامات سامية ، أجسامهم لا تبلى وأرواحهم عند المليك الأعلى في النعيم الدائم ينتقلون ، وبرضى مولاهم يستبشرون ، لا يخافون فتنة القبور ، ولا يجزنهم الفزع الأكبر يوم ينفخ في الصور .

\* قال تعالى : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قَتِلُواْ فِي سَبِيْلِ ٱللَّهِ ٱمْوَتَّا بَلُ ٱحْيَاتَهُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَسْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ۦ ﴾ (١) .

والآيات في ذلك كثيرة ، وفيما ذُكِرَ كفاية .

وَأَمَّا ٱلْأَحَادِيثُ ٱلنَّبَوِية فَمِنْهَا .

(١) آل عمران: ١٦٩.

ولهذه الآية سببٌ في نزولها .

فقد أخرج أحمد ( ٢٦٦/١ ) ، وأبو داود برقم (٢٥٢٠) ، وبقى بن مخلد كما فى التمهيد » لابن عبد البر ( ٢١/١١ ) ، وابن أبى عاصم فى « الجهاد » برقم (٩٢) ، وأبو يعلى فى « مسنده » ( ٢١٩/٤ ) ، والآجرى فى « الشريعة » ( ص ٣٩٢ ) ، والحاكم ( ٨٨/٢ ) ، والبيهقى فى « الكبرى » ( ١٦٣/٩ ) ، وفى « دلائل النبوة » ( ٣٠٤/٣ ) ، وفى « الأسماء والصفات » ( ٢٠٠١ - ١٠١ ) ، وفى « إثبات عذاب القبر » برقم ( ٣٣٦ ، ٣٣٧ ) ، وفى « البعث والنشور » برقم ( ٢٠١١ ) ، والواحدى فى « أسباب النزول » ( ص ٩٤ - ٩٥ ) من طريق عثمان بن أبى شيبة قال : حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبى الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله علية :

« لَمَّا أَصيب إخوانكم بأُحُدٍ ، وجعل اللهُ أرواحهم فى أجواف طير تُحصْرٍ تَرِّذُ أنهار الجنة ، وتأكل من ثمارها ، وتأوى إلى قناديل من ذهب مُعلقة فى ظل العرش ، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أنّا أحياءٌ نُرْزق أن لا يزهدوا فى الجهاد ، ولا ينكُلُوا عند الحرب ، قال : فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم عنكم ، فأنزل الله : ﴿ وَلا تَحْسَبُنَ اللهُ يَعْلُوا مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وقال الحاكم :

الا هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى .

قلت : وفی قولهما نظر عریض . فالسند فیه محمد بن إسحاق ، وأبی الزبیر ، وهما مدلسان ، وقد عنعناه کما تری . فالسند ضعیف .

## [ مشــلُ المجاهـــدِ ]

البخاري عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله .

« مَثَلُ ٱلْمُجَاهِدِ في سَبِيلِ ٱللهِ ، كَمَثَلِ ٱلصَّائِمِ ٱلقَائِمِ »(١).

= وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً بسند صحيح:

فأخرجه عبد الرزاق في « المصنف » برقم (٩٥٥٧) ، وسعيد بن منصور في « سننه » برقم (٢٠٦١) ، والبيهقي في « البعث والنشور » برقم (٢٠٠١) من طريق سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سمعت ابن عباس يقول : « أرواح الشهداء تحول في طير خضر تعلق من ثمر الجنة » .

وفى الباب عن : ابن مسعود رضى الله عنه :

أخرجه مسلم ( ۱۸۸۷ – الإمارة ) ، والترمذى برقم (٣٠١١) ، وابن ماجه برقم (٢٠١١) ، وابلغ ماجه برقم (٢٠١١) ، والطيالسي في « مسنده » (٢٩١) ، وعبد الرزاق في « مصنفه » برقم (٩٥٥٤) ، وابن جرير في « تفسيره » برقم (٨٢١٨ – ط. شاكر ) ، والحميدى برقم (١٢٠) ، وسعيد بن منصور في « سننه » برقم (٢٥٥٩) ، وهناد في « الزهد » برقم (١٢٠) ، والدارمي برقم (٢٤١٥) ، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال : سألنا عبد الله عن هذه الآيات ...

قال : أمَّا إنا قد سألنا عن ذلك فقال :

« أرواحهم فى جَوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش ، تسرح من الجنة حيث شاءت ، ثم تأوى إلى تلك القناديل ، فاطلع إليهم ربهم اطلاعَةً فقال : هل تشتهون شيئاً ؟ قالوا : أى شيء نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا . ففعل ذلك بهم ثلاث مرات ، فلما رأوا أنهم لن يتركوا مِنْ أن يسألوا : قالوا : يارب نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى ، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا » .

وفى الباب عن : أبى سعيد الخدرى ، وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم .

(۱) صعيح:

وهو عن أبي هريرة رضى الله عنه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى : وله عن أبي هريرة طرق عدة منها : .....

= ١ - الأعرج عنه:

أخرجه ابن المبارك في « الجهاد » برقم (٣٧) ، ومالك في « الموطأ » ( ص ٢٧٥ ) برقم ( ١ - كتاب الجهاد - ط. الشعب ) ، وأحمد ( ٢٦٥/٢ ) ، وابن حِبَّال في « صحيحه » برقم ( ٢٠٠١ - الإحسان ) ، وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٣٩/٥ - ٣٤٠ ) من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج - به .

٢ – عن أبي صالح عنه به :

أخرجه مسلم ( ۱۲۹۸/۳ / کتاب الإمارة ) ، والترمذی برقم (۱۲۱۹) ، وابن أبی شیبة فی « المصنف » ( ۲۸۷/۰ ) ، وسعید بن منصور فی « سننه » برقم ( ۲۳۲۰) ، وأخمد ( ۲۳۲۰ – ۱۹۸۹ ) ، وابن حبان فی « صحیحه » برقم ( ۱۹۸۵ – موارد الظمآن ) ، والبیهقی فی « الکبری » ( ۱۹۸۹ ) من طرق عن سُهیل بن أبی صالح عنه به .

٣ - عن سعيد بن المسيب عنه به:

أخرجه البخارى برقم (۲۷۸۷) ، والنسائى ( ١٦/٦ ) ، وابن المبارك فى « الجهاد » برقم (١٦) ، وعبد الرزاق برقم (٩٥٣) ، وابن أبى عاصم فى « الجهاد » برقم (٢٩) من طرق عن الزهرى : أخبرنى سعيد به .

وللحديث شواهد منها:

١ - عن النعمان بن بشير مرفوعاً به:

أخرجه أحمد ( ۲۷۲/٤ ) ، وابن أبى عاصم فى « الجهاد » برقم (٣١) من طريق حسين بن على الجعفى عن زائدة عن سِمَاك عن النعمان بن بشير مرفوعاً به .

وهذا إسنادٌ رجاله كلهم ثقات ، سوى سماك ، وهو صدوق .

وقد اختلف على حسين فى رفعه. فقد رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ( ٢٨٦/٥ )، وابن أبى عاصم فى «الجهاد» برقم (٣٢) من طريق أبى الأحوص سلام ابن سليم.

وأخرجه عبد الرزاق برقم (٩٥٣٧) من طريق إسرائيل بن يونس كلاهما عن زائدة به . لكن موقوفاً .

وكذا خالفه ابن المبارك فرواه فى كتاب « الجهاد » له برقم (٢٩) عن زائدة به موقوفاً .

فاتضح أن رواية حسين مخالفة لمن هو أوثق منه وأقوى في الحفظ أمثال : سلام ، فهو ثقة متفق، صاحب حديث ، كما في « التقريب » ( ٣٤٢/١ ) ، وإسرائيل ثقة كما في =

# [ تُكَفِّل الله للمجاهد إما نصر ، وإما شهادة ]

﴿ تَوَكَّلَ اللهُ للمُجَاهِدِينَ فِي سبيلهِ إِن تَوَفَاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّة ،
 أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَو غَنِيمَةٍ »(١) .

التقريب » ( ٦٤/١ )، وابن المبارك وهو معروف أمره عند صغار طلبة العلم - حفظهم الله وإيانا بفضله - وكفى به مخالفاً لحسين ، فهو بالطبع أحفظ منه وأوثق منه . فقد رواه رحمه الله موقوفاً وليس مرفوعاً . فالصواب فى رواية النعمان الوقف لا الرفع ، والله أعلم .
 لكن الحديث صح مرفوعاً كما تقدم آنفاً ، ولله الحمد والمنة .

(١) صحيح:

هو بقية للشطر السابق تخريجه وأزيد هنا فأقول : وله طرق أخرى منها :

( أ ) عن أبى زُرْعَةً بن عمرو عنه :

أخرجه البخارى برقم (٣٦) ، ومسلم (١٨٧٦) ، والنسائى ( ١١٩/٨ – ١٢٠ ) ، وابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ٢٨/٥ ) ، وابن ماجه (٢٧٥٣) ، وأحمد ( ٢٣١/٢ ، ٣٨٤ ) ، والبيهقى فى « السنن الكبرى » ( ١٥٧/٩ ) ، وفى « الصغرى » من « سننه » برقم (٣٦٧٧) وغيرهم من طريق عُمَارة بن القَعْقَاع عنه به .

(ب) عطاء بن ميناء عنه به:

أخرجه أحمد ( ٤٩٤/٢ ) ، والنسائى ( ٣٠/١ ) ، ( ١١٩/٨ ) ، والخطيب فى « الموضح » ( ٣٤٢/١ ) من طريق الِليث بن سعد عن سعيد المقبرى عنه به .

وللحديث شواهد:

١ – عن أبي مالك الأشعرى مرفوعاً بلفظ:

« من انتدب خارجاً فى سبيل الله غازياً ابتغاء وجه الله وتصديق وعده ، وإيماناً برسول الله إنه على الله ضامن ، فإمّا يتوفاه فى الجيش بأى حتف شاء فيدخله الجنة ، وإما يسيح فى ضمان الله ، وإن طالت غيبته حتى يردّهُ إلى أهله سالماً مع ما نال من أجرٍ أو غنيمة » .

أخرجه ابن أبى عاصم فى « الجهاد » برقم (٤٤) ، وأبو نعيم فى « الحلية » ( ٥٠/٥ ) من طريق إسحاق بن راهويه قال : حدثنا بقية بن الوليد قال : حدثنا ابن ثوبان عن أبيه نُردُّهُ إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعرى أن أبا مالك الأشعرى قال : سمعت رسول الله عَيْلِةً يقول : « من ..... » ( الحديث ) .

قُلْتُ : وهذا حديث ضعيف السند ، ولا يغرنك تحديث بقية بن الوليد ، فإنه كان يدلس تدليس التسوية ، وهنا فقد صرح بالتحديث ، ولكن شيخ شيخه عنعنه . =

# [ ماذا أعد الله للمجاهدين من الأجرر؟]

#### • - وقال عليه الصلاة والسلام:

« إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ ، أَعَدَّهَا اللهُ للمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتِينِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فاسْتَلُوهُ الفِرْدَوْسَ ، فَإِنَّهُ وَسَطُ الجَنَّةِ ، وأَعَلَىٰ الجَنَّة ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ » (١) .

= ٢ - عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعاً بلفظ:

« المجاهد فى سبيل الله علىَّ ضامنٌ ، إن قبضته أورثته الجنة ، وإن رجعته رجعته بأجرٍ وغنيمة ﴾ .

أخرجه الترمذي (١٦٢٠)، وابن أبي عاصم في « الجهاد » برقم ( ٤٥ ، ٤٦ ) وسنده حسن .

٣ – عن أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ:

« ثلاثة كلهم ضامن على الله : رجل خرج غازياً فى سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة ، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة ، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل » .

أخرجه أبو داود (٢٤٩٤)، والطبراني في « الكبير » (ج ٨ برقم ٧٤٩٢)، وابن أبي عاصم برقم (٥١)، والحاكم ( ٧٣/٢)، والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ١٦٦/٩) من طريق أبي مسهر عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة : عن الأوزاعي عن سليمان بن حبيب عن أبي أمامة مرفوعاً به . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

#### (۱) صعیح:

أخرجه البخارى برقم (۲۷۹۰) و(۷۲۲۳)، وأحمد (۳۳٥/۲)، والحاكم (۸۰/۱) والبيهقى فى « سننه الكبرى » (۱۰/۹ – ۱۲)، وفى « البعث والنشور » (ص ۱۹۲ برقم ۲۲۰)، وفى « الاعتقاد » (ص ۱۱۳ – ۱۱۶)، وأبو نعيم فى « صفة الجنة » (ص ۷۹ ) برقم (۲۲۶ – ط. مكتبة التراث الإسلامى )، وابن أبى عاصم فى « الجهاد » برقم (۲۱۲) وغيرهم من طرق عن فُليْح عن هلال بن على عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة مرفوعاً به .

.......

= وقال الحاكم :

« هذا حديثٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي .

قَلَّتُ : في قولهما نظر ، فقد رواه البخاري كما ترى .

وقد اضطرب فليح وهو ابن سليمان في إسناد هذا الحديث ، فرواه مرة عن هلال عن عطاء عن أبي هريرة كما هنا .

ومرة عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة به .

أخرجه أحمد ( ٣٣٥/٣ ، ٣٣٩ ) ، وإسحاق بن راهويه كما في « الفتح » ( ١٥/٦ – ط . الريان ) ، كلاهما في « المسند » ، وابن حبان في « صحيحه » برقم ( ٤٥٩٢ –

إحسان ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٤٦/٩ ، ٤٧ ) من طرق عن فليح به .

مرة يرويه عن هلال بن على عن عطاء بن يسار أو ابن أبى عمرة عن أبى هريرة به . أخرجه أحمد ( ٣٣٥/٢ ) ، والحسين المروزى فى « زياداته على زهد ابن المبارك » برقم (١٥٣٦) ، والبيهقى فى « الكبرى » من « سننه » ( ١٥٨/٩ ، ١٥٩ ) .

؛ وقال الحافظ في « الفتح » ( ١٥/٦ ) ما مضمون قوله أن الحديث محفوظاً كما رواه البخاري رحمه الله تعالى .

وقد توبع على فليح فى روايته عن عطاء عن أبى هريرة رضى الله عنه . فتابعه كل من : ١ – محمد بن جحادة عن عطاء به .

أخرجه الترمذى (٢٥٢٩)، وأحمد (٢٩٢/٢)، وأبو نعيم فى «صفة الجنة» ( ص ٧٩ ) عقب الحديث (٢٢٤).

٢ - زيد بن أسلم عن عطاء به:

أخرجه أبو نعيم فى « صفة الجنة » برقم (٢٢٦) ، وسنده ضعيف به محمد بن حميد منكر الحديث . انظر : ضعفاء البخارى الصغير برقم (٣١٥) .

ثم إنه قد اختلف على زيد في روايته هذه .

فقال حفص بن ميسرة . عند ابن ماجه برقم (٤٣٣١) ، وقال عبد العزيز الدراوردى عند الترمذى برقم (٢٢٧) كلاهما عن زيد عن عطاء عن معاذ بن جبل به .

واختلف أيضاً عليه ، فرواه همام عن زيد عند الترمذى برقم (٢٥٣١)، والحاكم (٨٠/١ ) ، ومن قبلهما أحمد (٣٢٥ ، ٣٢١ ) ، وأبو نعيم فى « صفة الجنة » (٢٢٥) عن زيد عن عطاء عن عبادة به .

قلت : وحديث معاذ ضعيف . وذلك لانقطاعه بين عطاء ومعاذ .

#### [ من فضـل الشهادة ]

# ٦ - وعَنْ أَنس بن مالك عن النبي عَلِيْكُ أنه قال:

« مَا مِنْ عَبْدِ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا ؟، وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِادَةِ فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ مَرْةً أُخْرَىٰ » (١) .

= كما قال الحافظ في « الفتح » ( ١٥/٦ ) .

قال الحافظ في « الفتح » ( ١٦/٦ – ١٧ ) ، :

« وفى الحديث فضيلة ظاهرة للمجاهدين ، وفيه عظم الجنة ، وعظم الفردوس منها ، وفيه إشارة إلى أن درجة المجاهد قد ينالها غير المجاهد ، إما بالنية الخالصة ، أو بما يوازيه من الأعمال الصالحة ، لأنه عُيِّالِيَّة أمر الجميع بالدعاء بالفردوس ، بعد أن أعلمهم أنه باعد للمجاهدين ، وقيل فيه جواز الدعاء بما لا يحصل للداعى لما ذكرته ، والأول أولى ، والله أعلم » ا . ه .

#### (۱) صعيع:

يرويه عن أنس جماعة منهم :

(أ) حُميدٍ عنه به:

أخرجه البخارى برقم (٢٧٩٥)، ومسلم فى «الإمارة – من صحيحه» (٣٩٨)، وابن المبارك فى «الجهاد» برقم (٢٦)، وابن المبارك فى «الجهاد» برقم (٢٦)، وابن أبى شيبة فى «المصنف» ( ٢٨٩/٥)، وأحمد ( ٣٧٨/٣) وغيرهم من طرقي عن حميد به .

(ب) قتادة عنه به:

أخرجه البخارى برقم (٢٨١٧)، ومسلم فى «الإمارة من صحيحه» (١٩٦٤)، والطيالسي برقم (١٩٦٤)، والطيالسي برقم (١٩٦٤)، والبن المبارك في «الجهاد» برقم (٢٨)، والدارمي برقم (٢٤١٤)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» برقم (١٦٣٥)، والبيهقي في «سننه الكبرى» ( ١٦٣/٥)، ومن قبله أحمد ( ١٠٣/٣)، ١٧٣، ٢٧٦، ٢٧٦) من طرقي عن شعبة عن قتادة به .

وقد تُوبع على شعبة ، فتابعه همام عن قتادة به .

.....

= أخرجه أحمد (  $701/\pi$  ، 900 ) ، وابن أبى عاصم فى ( الجهاد ) برقم ( $701/\pi$  ) ، وابغوى فى ( شرح السنة ) (  $701/\pi$  ،  $701/\pi$  ) . وقد صرح قتادة بالتحديث عند أحمد والبغوى .

(ج) ثابت عن أنس به:

أخرجه أحمد ( ٣٦/٣ ، ١٣٢ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ ) ، والنسائي ( ٣٦/٣ ) ، والنسائي ( ٣٦/٣ ) ، وابن أبي عاصم في « الجهاد » برقم (٢١٦) ، والحاكم ( ٧٥/٢ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٢٥٣/٦ ، ٢٠٤ ) ، والبيهقي في « البعث والنشور » برقم (٢٠٠) من طرق عن حماد ابن سلمة عن ثابت به .

وفي الباب عن:

١ - ابن أبي عَمِيْرَةَ رضي الله عنه :

أخرجه أحمد في « المسند » ( ٢١٦/٤ ) ، والنسائي ( ٣٣/٦ ) ، وابن أبي عاصم في « الجهاد » برقم (٢١٤) ، وابن شاهين كما في « الإصابة » لابن حجر ( ٣٠/٦ ) من طريق بقية بن الوليد عن بَحِيْر عن خالد بن مَعْدَان عن جبير بن نفير عن ابن أبي عميرة مرفوعاً بلفظ : « مَا من الناس نفسٌ مسلمة يقبضها ربها – عز وجل. – تُحب أن تعود إليكم ولها الدنيا وما فيها غير الشهيد » .

وقد صرح بقية بالتحديث عند أحمد .

٢ - جابر بن عبد الله رضى الله عنهما:

أخرجه ابن أبي عاصم في « الجهاد » برقم (٢١٥) من طريق الوليد بن مسلم عن صدقة أبي معاوية عن عياض بن عبد الله عن جابر به .

وهذا إسنادٌ ضعيف معلل بالآتي :

۱ – الوليد مدلس وقد عنعنه .

٢ - صدقة هو ابن عبد الله السمين ، ضعيف كما فى التقريب . لكن الحديث السميح . وقد خرجته من طرق أخرى فى « الصحيح المبين من حديث النبى الأمين عَلِيقَةً ».
 قال ابن حجر فى « الفتح » ( ٤٠/٦ ) :

« قال ابن بطال : هذا الحديث من أجَّل ما جاء فى فضل الشهادة ، قال : وليس فى أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد ، فلذلك عظم فيه الثواب » ا . ه .

# [ تَمَنِّي ٱلشهادَة ]

#### ٧ - وقال عاليلير:

« وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ِ، لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُم أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّيَ ، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٌ تَغْزُوا فِي سَبِيلِ آلله ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ أُحْيَا ، ثُمَّ أَقْتُل ، ثُمَّ أَفْتُل ، ثُمَّ أَقْتُل ، ثُمَّ أَقْتُل ، ثَمَّ أَفْتُل » (١) .

(۱) صحیح:

يرويه عن رسول الله عَيْظُهُ أبو هريرة رضي الله عنه وعنه جماعة منهم :

١ - سعيد بن المسيب عنه:

أخرجه البخاري برقم (۲۷۹۷) ، والنسائي ( ۲۷/٦ – ۲۸ – ط . الحلبي ) من طریق شعیب عن الزهری أخبرنی سعید به .

٢ – أبي صالح عنه به:

أخرجه البخاري برقم (٢٩٧٢) ، والنسائي ( ٢٧/٦ ) ، وابن المبارك في « الجهاد » برقم (۲۷) من طریق یحیی بن سعید الأنصاری قال : حدثنا أبو صالح به $^{(*)}$  .

٣ – الأعرج عنه به :

أخرجه البخاري برقم ( ٧٢٢٧ – كتاب التمني – باب ما جاء في التمني ، ومن تمنئي الشهادة)، ومسلم (١٤٩٧/٣)، ومالك في «الموطأ» (ص ٢٨٥ برقم ٢٧ -ط.الشعب)، والحميدي في «مسنده» برقم (١٠٤٠)، وسعيد بن منصور في «سننه» برقم (٢٥٥١)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (١٥٧/٩) من طرق عن أبيالزُّناد عن الأعرج به. ٤ – أبى زرعة بن عمرو عنه به :

أخرجه البخاري برقم (٣٦) ، ومسلم ( ١٤٩٦/٣ ) ، وابن ماجه برقم (٢٧٥٣) ، والبيهقى في « السنن الكبرى » ( ١٥٧/٩ ) ، .

وقال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ( ٢١/٦ ) :

﴿ قَالَ النَّوْوَى : في هذا الحديث الحض على حسن النية ، وبيان شدة شفقة النبي عَلِيْتُهُ على أمته ورأفته بهم ، واستحباب طلب القتل في سبيل الله ، وجواز قول : وددت حصول=

(\*) وكذا مسلم في «صحيحه» ( ١٤٩٧/٣ ) . وأعتذر عن هذا الخطأ الفاحش ، عفا الله

## [ من فضائسل الجهساد ]

٨ - وذكر ابن سباع عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عليه عليه يقول :

« موقفُ شاعة في سبيلِ اللهِ أفضلُ من شهودِ ليلةَ القدرِ عند الحجرِ الأسودِ »(١) .

كذا من الخير ، وإن علم أنه لا يحصل ، وفيه ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة ، أو أرجح ، أو لدفع مفسدة ، وفيه جواز تمنى ما يمتنع فى العادة والسعى فى إزالة المكروه عن المسلمين ، وفيه أن الجهاد على الكفاية إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد ، قلت – المسلمين ، وفيه نظر ، لأن الحطاب إنما يتوجه للقادر ، وأما العاجز فمعذور » ا .ه.

#### (۱) صعیح:

أخرجه ابن حُبَّان فى «صحيحه» كما فى «موارد الظمآن» (ص٣٨ برقم ١٥٨٣)، والبيهقى فى « الكبرى من سننه» ( ٢٧٠/٧)، و( عباس الترقفى فى « حديثه» ( ق ٢/٤١)، والحافظ ابن عساكر فى « أربعين الجهاد» برقم (١٨) كما فى « الصحيحة » للألبانى برقم (١٠٦٨) من طريق سعيد بن أبى أيوب: نا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود عن مجاهد عن أبى هريرة به .

وقد صرح مجاهد بالتحديث عند البيهقي والحمد لله .

وقال الشيخ الألباني في « الصحيحة » ( ٧/٣ ) برقم (١٠٦٨) :

« وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون » .

وانظر : « الصحيحة » مفصلًا إن أردت المزيد .

وابن سباع هذا هو : محمد بن ثابت بن سباع ، صدوق كما في « التقريب » للحافظ ابن حجر ( ١٤٨/٢ ) .

# [ فضل المجاهد عند الله ]

٩ - وَذُكِرَ عن سعيد بن [ أبي ](١) هلال أن رجلًا قال لرسولِ اللهِ
 عَرْضِهُ : « أخبرنى بعمل أدرك به عمل المجاهد في سبيل الله .

قال : « لو قمتَ االيل ، وصمتَ النهار لم تبلغ نوم المجاهد في سبيلِ اللهِ » . قال : يا رسول الله ، إن لِي مالًا فإذا انفقته أيكون لِي مثل أجر المجاهِد ف سبيلِ الله ؟

قال : « وكم مَالُك ؟ » . قال : « ستة آلاف دينار ... » .

قال : « لو أنفقتها في طاعة الله لم تبلغ غبار شراك نعل المجاهد في سبيلِ الله »(٢) .

(۱) ما بين المعكوفين زيادة غير موجودة بالمخطوط ، وسعيد هذا صدوق كما في « التقريب » ( ۳۰۷/۱ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصُور في « سننه » ( ٣/ق ١١٩/٢ ) برقم (٢٣٠٥) قال : نا عبد الله بن وهب قال : أخبرنى عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن أبي محمد البصرى عن الحسن بن أبي الحسن أن رجلًا .... به .

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ . فيه :

<sup>(</sup>أ) زيد بن أيمن مقبول الحديث . عند المتابعة ، وإلا فهو ضعيف ، ولم أقف على متابع له .

<sup>(</sup>ب) الحسن هو البصري لم يصرح بالتحديث. وهو مدلس.

ولكننى وجدت للجزء الأول من الحديث شاهداً صحيحاً : « لو قمت الليل ...... سبيل الله » من حديث أبى هريرة رضى الله عنه :

أخرجه البخارى برقم (٢٧٨٥) ، والنسائى فى « الصغرى من سننه » ( ١٩/٦ ) ، وفى « الكبرى » كما فى « تحفة الأشراف » ( ٤٣٦/٩ ) ، وأحمد ( ٣٤٤/٢ ) ، وغيرهم .

# [ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّسمَ ]

ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال :
 لا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ مُسْلِمٍ ،
 وَلَا يَجْتَمِعُ شُحٌ وَإِيمَانٌ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبدًا »(١) .

(۱) صحيح:

أخرجه ابن المبارك في « الجهاد » برقم (٣٠) ، والترمذيّ برقم (١٦٣١) ، والنسائيّ ( ٢٦/٦) ، وهناد في « الزهد » ( ٢٦٨/١ ) برقم (٤٦٥) من طريق المسعودي عن محمد بن عبد الرحمٰن – مولى آل طلحة – عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمى عن أبي هريرة مرفوعاً به .

وأخرجه أيضناً عن المسعودى :

الطیالسی فی « مسنده » برقم (۲٤٤٣) ، وأحمد (۲۰۰۰ ) ، والحاکم (۲۰/٤ ) ، والحاکم (۲۰/٤ ) ، وابن أبی الدنیا فی « الرقة والبکاء » ( ق ۲۱۰/۱ – مخطوط الظاهریة ) ، وابنغوی فی « شرح السنة » (۲۱۶/۱۶ ) ، وفی « التفسیر » (۱۸۹/۶ ) .

وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ، ووافقه الذهبيّ .

قلت : وفى ذلك نظر . فإن المسعودى هذا قال فيه الحافظ فى « التقريب » (٣٩١٩– عوامة ) :

« صدوق ، اختلط قبل موته » . فالسند حسن لما يأتي .

لكن جعفر بن عون – أحد تلاميذه – سمع منه قبل الاختلاط ، وهو عند الحاكم . انظر : ( الكواكب النيرات ) لابن الكيال ( ص ٥٦ – ط . دار العلم – تحقيق : حمدى عبد الجميد السلفى ) .

وقد خالف يونس بن بكير من تقدم من تلاميذ المسعودى . فرواه عن المسعودى به موقوفاً .

أخرج ذلك هناد فى « زهده » برقم (٤٦٦) قال : حدثنا يونس بن بكير به .

قلت : ويونس هذا . قال فيه الحافظ في « التقريب » ( ٣٨٤/٢ ) ، وط . عوامة رقم (٧٩٠٠) :

« صدوق يخطىء». فلعل وقفه للحديث نشأ من خطئه . والله أعلم .

.......

= وحدث فى ط . عبد الوهاب عبد اللطيف سقط فى لفظة : « صدوق ... » فليتنبه لذلك .

وللحديث طرق أخرى عن محمد بن عبد الرحمن.

أخرجه الحميدى فى « مسنده » برقم (١٠٩١) حدثنا مسعر بن كدام عن محمد بن عبد الرحمن به . وابن حبان برقم ( ٤٥٨٨ - إحسان ) ، و( ١٥٩٨ - موارد ) من طريق سفيان بن عيينة عن مسعر عن محمد مرفوعاً به .

وقد خالفهم وكيع فرواه عن مسعر به موقوفاً .

أخرجه وكيع في ﴿ الزهد ﴾ برقم (٢٣) ، وابن أبي شيبة ( ٣٠٤/٥ ) موقوفاً به . وتابع وكيعاً جعفر بن عون : أخرجه النسائي ( ١٢/٦ ) .

قلت : والمرفوع أشبه .

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة منها:

١ – القَعْقَاع بن اللَّجْلاج عنه به :

أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » برقم (٢٤٠١) ، ومحمد بن نصر في « تعظيم قدر الصلاة » برقم (٢٤٠١) ، والنسائى ( ١٣/٦) ، والبيهقى في « الكبرى » ( ١٦١/٩) ، وابن أبي عاصم في « الجهاد » برقم (١٢١) ، والبغوى في « شرح السنة » ( ١٦٤/٠ ) و « التفسير » ( ١٤/٧) من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن عبد ربه السهاد ، ووجدته عند البيهقى في « الأربعون الصغرى » برقم (١١٦) من طريق الليث به .

وأُخرجه أيضاً النسائى ( ١٣/٦ ) ، والبخارى فى « الأدب المفرد » (٢٨١) ، وفى « التاريخ الكبير » ( ٢/ ق ٣٠٧/٢ ) ، وأحمد ( ٣٤٢/٢ ) ، والحاكم ( ٧٢/٢ ) من طرق عن سهيل بن أبى صالح عن صفوان بن أبى يزيد عن القعقاع به .

وهذا سند ضعیف فیه :

(أ) صفوان بن أبي يزيد هذا : مقبول كما في « التقريب » (٢٩٤٤) ، أتى عند المتابعة ، وإلا فهو ضعيف إذا لم يتابع .

(ب) القعقاع هذا ، يقال اسمه خالد ، ويقال حصين ، ويقال أبو العلاء . وهو مجهول كما قال الحافظ في « تقريبه » (١٣٨١) ، وانظر : « التهذيب » (٣٨٨/٢ ،
 ٤٣١/٤ - ٤٣٢ ) .

وقد ذكره البخارى فى « تاريخه الكبير » ( ١٨٨/١/٤ ) ، وابن أبي حاتم فى « الجرح والتعديل » ( ١٣٦/٢/٣ ) وسكتا عليه .

.....

= ۲ - أبي صالح عنه به:

أخرجه النسائى ( ١٢/٦ – ١٣ )، وأحمد ( ٣٤٠/٢ )، وابر حبان برقم ( ١٥٩٧ – موارد )، والحاكم (٧٢/٢)من طريق ابن عجلان عن سهيل عن أبيه به . وكذا الطبرانى في « الصغير » برقم (٤١٠) .

وقال الحاكم : « صحيح على شرط مسلم » ، ووافقه الذهبي .

قلت : وفي هذا نظر ، فالسند فيه محمد بن عجلان لم يحتج به مسلم ، وقد قال فيه الحافظ في « التقريب » (٦١٣٦) :

« صدوق ، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة » .

ومحمد هذا قد خالف جماعة من الثقات ، ثم إن محمد هذا مدلس كما قال الحافظ في « طبقات المدلسين » ، وذكره في « الطبقة الثالثة » ( ص ٣٢ ) أى يجب عليه أن يصرح بالتحديث ليقبل حديثه ، وهو في جميع الطرق لم يصرح بالتحديث .

فسند هذه الرواية ضعيف .

قُلْتُ : وتابع سهیلًا محمد بن عمرو بن علقمة – فرواه عن صفوان عن القَعْقَاع به . أخرجه النسائی ( ۱٤/٦ ) ، وأحمد ( ۲۰٦/۲ ) ، وسعید بن منصور (۲٤٠٢) ، وابن أبی شیبة ( ۳۳٤/۰ ) ، وهناد بن السری فی « زهده » برقم (٤٦٧) .

وللحديث شواهد منها:

١ – عن أبي عبس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ:

« من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار » .

أخرجه البخارى (٩٠٧)، والترمذى (١٦٣٢)، والنسائى (١٤/٦)، وأحمد (٢٧٩/٣)، والدولابي في « الكنى » ( ٤٣/١)، وابن حبان برقم ( ٤٥٨٦ – إحسان ) وغيرهم .

٢ – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : بنفس اللفظ السابق .

أخرجه ابن المبارك فى « الجهاد » (٣٦) ، وأحمد ( ٣٦٧/٣ ) ، وابن أبى عاصم فى « الجهاد » برقم ( ١١٣) ، وأبو يعلى برقم ( ٣١٠) ، وابن حبان برقم ( ١١٥٨ – إحسان ) وبرقم ( ١٥٨٨ – موارد ) من طريق عتبة بن أبى حكيم عن حصين بن حرملة عن أبى المُصَبِّح المَقْرَانى عن جابر به وسنده ضعيف . فيه :

( أ ) عتبة بن أبى حكيم . قال فيه الحافظ في « التقريب » (٤٤٢٧) : « صدوق ، يخطىء كثيراً » . ١١ – وروى البخاريُّ أن رسول الله عَيْلِيُّهُ قال :

« مَا اغْبَرَّ تَا( ' ) قَدَمَا عَبْدٍ في سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ » ( ' ) .

١٢ – وقال أسيد بن وداعة :

إن رسول الله عَلَيْتُ لم يكن يتلئم من الغبار في سبيل الله(٣).

١٣ – وعنه عَلَيْكُمُ أنه مال :

( إن الملائكة لتصلى على الغازى ما دامت حمائل سيفه ، ودرعه ، وسلاحه عليه (5) .

= (ب) شیخه حصین . ذکره البخاری ( ۱۰/۱/۲ ) ، وابن أبی حاتم ( ۱۹۱/۲/۱ ) و ابن أبی حاتم ( ۱۹۱/۲/۱ ) و ابن أبی حاتم ( ۱۹۱/۲/۱ )

ولكنه قد توبع ، تابعه الوليد بن مسلم : حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن أبا المصبح حدثهم به نحوه .

أخرجه أحمد ( ٢٢٥/٥ ) . وسنده صحيح .

فالوليد صرح هنا بالتحديث ، والحمد لله تعالى .

٣ - عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعاً به :

أخرجه أبو بكر المروزى فى « مسند أبى بكر الصديق » برقم (٢١) ، وابن أبى عاصم فى « الجهاد » برقم (١١٥) ، وابن عدى فى « كامله » ( ٢٠٩٧/٦ ) . وسنده ضعيف . فيه كوثر بن حكم . ضعيف الحديث .

انظر: التاريخ الكبير (٢٤٥/١/٤)، والجرح (١٧٦/٢/٣)، و«الضعفاء» لأبى زرعة الرازى (٢٠٢٢)، و« الضعفاء » للنسائى ( ص ٨٩)، وللعقيلي ( ١١/٤ – ١٢) لابن حبان (٢٢٨/٢).

وفى الباب عن غيرهم .

وجملة القول : فالحديث صحيح ولله الحمد والمنة .

- (١) في « المخطوط » : « اغبرت » ، والتصويب من « صحيح البخارى » .
- (۲) أخرجه البخارى (۹۰۷، ۹۰۷) وغیره من حدیث أبی عبس وهو
   عبد الرحمن بن جبر رضى الله عنه ، وقد تقدم .
  - (٣) لم أعثر عليه .
  - (٤) لم أعثر عليه .

### ١٤ - وعنه علية :

« لروحة في سبيل الله ، أو غدوة خير من الدنيا وما فيها ، ولو أن امرأة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما »(١).

فإذا فهمتَ ما تلوتُ عليك ، وأصغيت (٢) إليه بأذنيك ، علمتَ أن النهوضَ كذلك من أهم المهمات ، وأعظم المثوبات ، فما هذه الغفلة العظيمة التي أضحت على القلوب مقيمة ؟، وركنت إليها النفوس فأصبحت من الرشاد والتوفيق عديمة ؟

أو ما علمتم أن أعداء كم - دمرهم الله - باحثون عليكم ، مشغولون بكل حيلة فى نيل الوصل إليكم ؛ وقد جمعوا من العدد ، والعدد ، وأرسلوا جواسيسهم ، وعيونهم فى كل بلدٍ ليخبروهم بما أنتم عليه من التهاون والغفلة ، وإن عدتكم بالنسبة إلى عدتهم فى غاية الضعف والقلة . أو ما علمتم أن الله قال فى « كتابه المبين » :

﴿ كَم مِن فِن مَ قَلِيلَةً غَلَبَتْ فِنَ لَهُ كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ السَّمَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَا اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ مَا أَلَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلَّمُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا مُعَلِّمُ مَا أَلَّهُ مَا مُعْلَمُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا مُعَلِّمُ مَا أَلَّهُ مَا مُعْمِعُمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْمَاعُمُ مَا مُعْمَاعُمُ مَا مُعْمَاعُمُ مَا مُعْمَاعُمُ مَا مُعْمَاعُمُ مَا مُعْمَاعُ مَا مُعْمَاعُمُ مَا مُعْمَاعُمُ مَا مُعْمَاعُونُ مَا أَمْ مُعْمَاعُمُ مَا مُعْم

أو ما بلغكم بما وقع لأهل الجزائر وما حولها من المسلمين ، من الكفرة والمعاندين من إذلال دين سيد المرسلين ، وأخذ عباد الله المؤمنين ، فلما عرفوا جميع أحوالكم ، وما أنتم عليه من عدم احتفالكم بهم ، واشتغالكم ، طمعوا ، إلا بلاغ الله لهم ، أملاً في نيلِ المراد .

<sup>(</sup>۱) صحيح:

وقد ورد عن جماعة من الصحابة:

وهذه رواية أنس أخرجها البخارى ( ۲۷۹۲ ، ۲۷۹۲ ، ۲۰۹۸ )، ومسلم ( ۱٬۲۹۹/۳ ) برقم (۱۱۲) وغيرهما ، وهو مخرج في « الإرواء » برقم (۱۱۸۲) .

<sup>(</sup>۲) فى « المخطوط » : « وأصفيت » بالفاء ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبرى ( ٣٥٢/٥ - شاكر ) .

وأجمعوا – بدد الله شملهم – فيما بلغنا عنهم – على الخروج لهذه البلاد ، والاستيلاء على الأموال والعباد ، مع أنه بلغنا أيضاً أن من استولوا عليه فهو فى الجهد العظيم ، والعذاب الأليم .

وقد أبدلوا بعد العز ، والفرح ، غمًّا وحزنًا ، واستولى عليهم الكرب والترح(١) حسًّا ومعنى ، قد أوثقوا بالسلاسل والحديد ، وهم كل يوم في عذاب شديد، وصاروا من جملة المماليك والعبيد، كانوا بالأمس أغنياء آمنين، فأصبحوا فقراء خائفين ، انتهبت أموالهم ، وتغيرت أحوالهم ، وفُرقت عنهم نساؤهم ، وأخذت منهم بناتهم وأبناؤهم ، وصار الكفرة يتنافسون في بيعهم في الأسواق ، وجعلوا يفرقونهم في سائر البلدان ، ويريدون أن يفتنوهم عن دينهم ، ويفسدوا عليهم قوى يقينهم . فما هذه الغفلة عن إخوانكم يا معشر المسلمين ، وهم منتظرون لكم في كل وقت وحين ، لا يشبعون من طعام ، ولا يجدون راحة في المنام ، فما حال من يبيت في السلاسل مغلولًا ، وبالعقود والأغلال معقولًا ؟، لا يستخدمونهم إلا بالانتهار والضرب، والشتم القبيح، واللطم والسب، لا تدركهم عليهم شفقة ولا رحمة ، ولا يبالون بما كلفوهم في ذلك من كرب أو نقمة ، دموعهم على الوجناتُ سائلة ، وأحزانهم متوالية غير زائلة ، لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًّا ، ولا يقدرون على شيء من الأسباب سرًّا ولا جهراً إلا البكاء والنحيب، والتضرع للسميع الجيب العالم بأحوالهم، القادر على خلاصهم من أغلالهم وأنكالهم ، فيا لها من حرقة ما أعظمها في القلوب ، ويا لها من حسرة يكاد القلب من سماع حكايتها يذوب ، لا يغفل عنها إلا من عميت بصيرته ، وعظمت جريرته إلا من فيه غيره ، إلا من يبرد حر هذه الجمرة .

أين رأفة أهل الإسلام ؟، أين شفقة أمة محمد عَلَيْكُ الموصوفين بالأوصاف الجميلة ؟، المخصوصين باتباع المخصوص بالفضيلة ، والوسيلة .

<sup>(</sup>١) الترح: هو الحرن. انظر: « المعجم الوسيط » ( ٨٧/١ ) .

## [ من الذي يرخمــه الله ؟ ]

أما بلغكم:

# 10 - قوله عليه :

« إنما يرحم الله من عباده الرحماء »(١).

#### ١٦ – وقوله عَلَيْكُم :

« الرَّاحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء »(۲) .

(۱) صحیح:

ورد عن : أسامة بن زيد ، وجرير رضي الله عنهم .

۱ – حدیث أسامة بن زید :

أخرجه البخاری (۱۲۸٤) ، ومسلم ( ۲۳۰/۱ ) ، وابن ماجه برقم (۱۰۸۸) ، وهناد فی « الزهد » برقم ( ۱۳۲۶ ، ۱۳۲۷ ) ، وابن أبی شیبة ( ۳٤۱/۸ ) وغیرهم . ۲ – حدیث جریو :

أخرجه الطبرانى فى « الكبير » كما فى « الجامع الأزهر » ( ١/٦٥١/ب ) وقال المُنتوئُ عقبه : « وفيه عمرو 'بن واقد ، متروك » .

. " رئيد عمرو بن واقد ، منروك » . ولكنه ورد عنه بلفظ : « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » .

أخرجه البخاری (۲۰۱۳، ۲۳۷۶)، ومسلم برقم (۲۳۱۹)، والترمذی (۱۹۸۷)، وأحمد (۳۵۸/۶) وغیرهم عنه .

#### (٢) صحيح:

أخرجه ابن المبارك في « مسنده » برقم (٢٧٠) ، والحميدى في « مسنده » برقم (٩٩٥) ، وأحمد (٢٩٠١) ، وأبو داود (٤٩٤١) ، والترمذى (١٩٢٤) ، والبخارى في « الكنى » والحاكم (١٩٠٤) ، وأبو داود (٤٩٤١) ، والخطيب في « تاريخه » (٢٦٠/٣) ، وأبو نعيم في « الحلية » (٢١٠/٤) ، وفي « الآداب » برقم « الحلية » (٢١٠/٤) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » (٩/٤) ، وفي « الآداب » برقم (٣٣) ، وابن حجر في « الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع » (ص ٢٣ – ٢٥) ، وعبد الباقي البعلي الدمشقى في « أربعون حديثاً من رياض الجنة من آثار أهل السنة » (ص ٩ – ١٠) ، وأبو الفيض محمد بن ياسين الفاداني المكي في « العُجالة في الأحاديث =

#### [ المؤمنــون جســـد واحــد ]

# ١٧ – وقوله عَيْلِيُّةِ :

« المؤمنون كجسدٍ واحد ، إن اشتكى عضو منه تداعىٰ إليه سائر الجسد »(١) .

= المسلسلة » ص ( ٩ - ١٠ )، ورواه أيضاً أبو على الزعفرانى « فيما دُوّن من حدّيثه » كما نقل عنه ابن الأبار وغيره من طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى قابوس – مولى ابن عمرو – عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به .

وقال عبد الباقي البعلي في « أربعون حديثاً » ( ض ١٠ ) :

« تفرد بن سفیان » أى ابن عیینة .

وقال الترمذى : « حسن صحيح » . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

قُلْتُ : وهو عندى فيه نظر ، وبالذات من الذهبى – رحمه الله تعالى – فإنه ذكر أبا قابوس فى « الميزان » ( ٩٣/٤ ، برقم ١٠٥٢٢ ) : وقال فيه : « لا يُعرف » .

لكن الحديث لا ينزل درجته عن الحسن ، وذَّلك لشواهده .

ومن تلك الشواهد :

۱ – عن ابن سسعود رضي الله عنه :

أخرجه البغوى برقم ( ٣٤٥١ – شرح السنة ) ، وأبو يعلى ، والطبرانى فى « الكبير » و الأوسط » كما فى « المجمع » ( ١٨٧/٨ ) ، وفى « الصغير » برقم (٢٧٣) ، وسنده ضعيف .

وانظر : « زهد وكيع » برقم ( ٤٠٢ ، ٤٩٩ ). ففيه ما تريده إن شاء الله تعالى . (١) صحيح :

أخرجه البخارى فى «صحيحه» ( ٢٩٨١٠)، ومسلم (٢٥٨٦)، وأحمد ( ٢٧٠/٤)، وأحمد ( ٢٧٠/٤)، والطيالسي برقم ( ٢٩٠ ، ٧٩٠)، وأبو الشيخ فى « الأمثال » برقم ( ٣٥٠)، والرامهرمزى فى « الأمثال » برقم ( ٢٠٤ ، ٤١ ، ٤٢)، ومن قبلهم ابن المبارك فى « الزهد » برقم ( ٢٧٢)، وهناد فى « الزهد » برقم ( ٢٧٢)، والطبرانى فى « الصغير » برقم ( ٣٧٤)، وفى « الأربعون الصغرى » ( ٣٥٣/٣)، وفى « الأربعون الصغرى » برقم ( ٩١)، وفى « الآداب » برقم ( ٥٥) وغيرهم عن النعمان بن بشير مرفوعاً بلفظ: « مثل المؤمنين فى تراجمهم، وتوادهم، وتعاطفهم، كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو منه، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » .

فاقبلوا وصية نبيكم الناصح لجيدكم ، ورديئكم ، واستيقظوا من غفلتكم ، وافيقوا من سكرتكم .

أين أرباب الهمم العالية ؟، أين أصحاب النفوس الزاكية ؟، أين أرباب العقول ، البائعون نفوسهم في نصرة دين الرسول ؟ أين الأبطال والشجعان ؟ أين الأفيال والفرسان ؟، أين أرباب العدة ؟ أين أصحاب البأس والشدة ؟

أين أسود الرجال المؤثرون لرضوان ذي العظمة والجلال ، الذين لا تدركهم دهشة ، ولا خوف عند القتال ؟

أين من هجر النوم والرقاد ؟ .

أين من يترك الأهل والأولاد ؟

هل من بائع من الله ؟ هل من مستوجب جزيل الثواب من مولاه ؟، هل من مخالف نفسه الأمارة ؟

هل من منفق ماله فى أعظم تجارة ؟. فيا أيتها النفوس السالمة ، والعقول الكاملة افتحوا عين بصائركم ، واصغوا بقلوبكم إلى ناصحكم ، وأطيعوا أمير المؤمنين ، وجاهدوا فى الله تعالى أعداءكم، أعداء الدين ، واغنموا فى ذلك الأجر العظيم ، والثواب الجسيم .

\* قال تعالىٰ في محكم كتابه القديم:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِٱمْوَلِمِمْ وَٱنفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَئِكَ مُمُ ٱلْفَا يَرُونَ فَي يُبَشِرُهُمْ رَبُّهُم رَبُّهُم بِرَحْمَة مِنْ مُتَ وَجَنَّنَتِ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُعْقِيمٌ خَلِيرِينَ فِيهَا أَبِدًا إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ وَجَنَّنَتِ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُعْقِيمٌ خَلِيرِينَ فِيهَا أَبِدًا إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾

ولا يثقل عليكم عباد الله بذل ما يفنى من أموالكم فى نصر دينكم وانفكاك إخوانكم ، فكأنكم بالدنيا لم تكونوا ، وبالإخوة لم تزولوا ، وكأن كل واحد به ملك الموت قد نزل ، فندم على ما جمع وانقطع له من نيل ، إما له الطمع ، وفى حفرته تبدو له ثمرة ما زرع ترك ذلك من بعده ، وقد كان يظن أنه

عنده من أعظم عدة فقد أخطأ المسكين ، أما كان عليه شبه أمين ، بل العدة ماقدم منه أمامه فيكون له أعظم ذخيرة يوم القيامة ، ولا يغرنكم الشيطان بتخويفه إياكم الفقر على الأهل والولدان ، فرزق كل ذى روح مقسوم ، وما جر به القلم محتوم .

\* قال الله تعالى :

﴿ وَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [ هود: ٦].

أفلا تنظرون إلى رفق الله – جلَّ وعلا – بمن بقى بعد والديه ، كيف يقلب له القلوب ؟، فكل أحد يجد رأفة في قلبه عليه .

فحسنوا ظنكم بمولاكم واشكروه على ما أولاكم ، ﴿وَجَلْهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُ هُوَكِجَنَهِ لُكُمْ ﴾ [ الحج: ٧٨] ، وخالفوا الشيطان الذي بحبل غروره دلاكم ، ولا تبخلوا ، فالبخل أهلك من كان قبلكم ، وتصدقوا ، فالصدقة تزكى . أعمالكم

\* قال الله تعالى :

﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتَ سَبِّعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْتَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۖ وَٱللَّهُ وَسِيعُ عَلِيهُمْ ﴾ [ البقرة: ٢٦١].

وقال الضحاك في تفسير هذه الآية :

« من أخرج درهمًا من ماله ابتغاء مرضاة الله فله فى الدنيا بكل درهم سبعمائة درهم خلفاً عاجلًا ، وألف ألف درهم يوم القيامة » .

\* وقال عز من قائل:

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلاَ أَذُى لَهُمْ الْبَرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ يَحْزَنُونَ ﴾ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٦]

 ١٨ - وفي حديث على بن أبي طالب - كرم الله وجهه - قال : « من قام لفرس غازى بمخلاته أو جله ، أو سقاه ، فتحت له أبواب الجنة الثانية يدخل أيها شاء »(١) .

#### 19 - وقال عليه الصلاة والسلام:

« من ارتبط فرساً في سبيل الله فأنفق عليه احتساباً ، كان شبعه ، وريه ، و جوعه ، وظماؤه ، وبوله ، وروثه في ميزانه يوم القيامة »<sup>(٢)</sup> .

# • ٢ - وقال ابن سبع: قال رسول الله عَلَيْكِ:

« من كثرت سيئاته ، وقَلَّت حسناته فليرتبط فرساً في سبيل الله ، ومن ارتبط فرساً في سبيل الله كان كمن نصر موسى وهارون، وقُتل فرعون و هامان »<sup>(۳)</sup> .

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه .

<sup>(</sup>٢) صحيح:

ورد عن جمع من الصحابة: منهم:

١ – أسماء بنت يزيد – رضي الله عنهما –.

أخرجه أحمد ( ٢٥٥/٦ ، ٤٥٨ ) ، وعبد بن حميد في ﴿ المنتخب من المسند ﴾ برقم (١٥٨٣) ، وفيه شهر بن حوشب ، وسنده حسن في الشواهد .

حن أبى هريرة – رضى الله عنه – بلفظ المؤلف ، دون لفظة: «.. وظماؤه..». أخرجه البخاري (٢٨٥٣) ، والنسائي (١٨٧/٦) ، والبيهقي في « الكبري » ( ۱٦/۱۰ ) ، وفي « الصغرى » (٣٩٧٨) ، واستدركه الحاكم ( ٩٢/٢ ) فوهم .ُ

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه .

٢١ - وقال عليه الصلاة والسلام:

« إن بدلاء أمتى لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام ، ولكن دخلوها بسخاء الأنفس وسلامة الصدر  $^{(1)}$  .

۲۲ – وقال يحيى بن معاذ :

« ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة »(٢) .

٢٣ - وقال لقمان لابنه:

« إذا أخطأت خطيئة فاعط صدقة  $(^{(7)}$  .

٢٤ - وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه :

« إن الأعمال تتباهى . فقالت الصدقة : أنا أفضلها  $^{(1)}$  .

٢٥ - وقال عَلَيْكُم :

« تجافوا عن ذنب السخى فإن الله آخذ بيده كلما عثر »(°).

#### (٥) ضعيف جدًّا:

أخرجه أبو نعيم فى « الحلية » ( ٤/١٠ ) ، والخطيب فى « تاريخ بغداد » ( ٣٣٤/٨ ) من طريق ذى النون ( ٣٣٤/٨ ) من طريق ذى النون ابن إبراهيم ثنا فُضيل عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً به .

<sup>(</sup>١) ضعيف:

أُخرجه المنذري في « أربعينه » ، وأبو عبد الله المُسلمي في « تخريج أربعين المنذري » كما في « كشف الخفاء » للعجلوني ( ٢٥/١ – ٢٦ ) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً به . وقال ابن الديبع في « تمييز الطيب » برقم (٢٨٣) : « تقدم أنه ضعيف » .

قُلْتُ : وأحاديث البدلاء كلها ضعيفة كما صرح غير واحد من العلماء .

<sup>(</sup>٢) « الإحياء » للغزالي ( ٢٢٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) ( الإحياء ) ( ٢٢٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) ( الإحياء ) ( ٢٢٦/١ ) .

وإياكم والبخل ، فإنه من أقبح الخصال ، ومؤثره لا يصفى له حال ، وسببُ ذلك حبه لهذا العرض الفانى ، واشتغاله عن طاعة مولاه بالتعلل والأمانى ، ولم يعلم المسكين :

۲۲ – « إن حب الدنيا رأس كل خطيئة »(١).

وبغضها [ رأس ] (\*) كل حسنة ؛

= وبالسند علتان :

الأولى : ليث هو ابن أبي سليم مدلس وقد عنعنه .

الثانية : ذو النون هذا ضعفه الدارقطني ، والجوزقاني .

انظر: « ميزان الاعتدال ، للذهبي ( ٣٣/٢ برقم ٢٧٠١ ) .

وله شاهد من حديث ابن مسعود . أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٠٨/٤ ) وقال : « غريب » .

وفى سنده إبراهيم بن حماد الأزدى الضرير . ضعفه الدارقطني .

انظر : « الميتيان » ( ٢٨/١ برقم ٧٤ ) .

وله طریق أخرى عند أبی نعیم فی « الحلیة » ( ٥٨/٥ - ٥٩ ) ، وفیه بشر بن عبید الدارسي ، ضعیف جدًّا . انظر : « المیزان » ( ٣٢٠/١ برقم ١٢٠٥ ) .

وانظر: « رسالة الحافظ العراق في الرد على الصغاني » ( ٣٦٣/٢ – ٣٦٥ ) وهي بنهاية « مسند الشهاب » تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي .

#### (١) لا يصح مرفوعاً عن النبي عَلِيْكُ :

أخرجه ابن أبى الدنيا في « ذم الدنيا » برقم (٩) وعنه البيهقي في « الشعب » كما في « الإحياء » ( ٢٠٢/٣ ) من طريق الحسن قال : قال رسول الله عليه به .

وجاء في « فيض القدير » للمناوى ( ٣٦٩/٣ ) أنه نقل عن البيهقي قوله : « لا أصل له من حديث النبي عَلَيْكُ » ، وقال العراق : ومراسيل الحسن عندهم – أى عند علماء الحديث – شبه الريح ، وهو من كلام مالك بن دينار كما رواه ابن أبي الدنيا ، [ ومن كلام عيسي عليه السلام ] كما رواه البيهقي في « الزهد » وأبو نعيم في « الحلية » ا . ه .

قلت: هو عند ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » من رواية عيسى عليه السلام برقم (٣٢) ، وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في « الزهد » ( ص ٩٢ ) ، والبيهقي في « الزهد » برقم (٢٤٧) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٣٨٨/٦ ) . وانظر : « المقاصد الحسنة » للسخاوى . ص ٢٦٦ ) .

(\*) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل

\* قال الله تعالى :

٧٧ – وقال عليه الصلاة والسلام:

« الدنيا ملعونة ، ملعون ما فيها إلا ذِكر الله وما والاه »(١) .

٢٨ - وقال عليه الصلاة والسلام:

« احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت »(٢).

(١) ضعيف:

أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٩٠/٧ ، ١٥٧/٣ )، والبيهقي في « الزهد الكبير » برقم (٢٤٤) من طريق عبد الله بن الجراح ، ثنا عبد الملك بن عمرو العقدى عن سفيان الثورى ، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به . بلفظ : « الدنيا ملعون ما فيها إلا ما كان منها لله عز وجل » .

وقال أبو نعيم : « غريب من حديث الثورى ، تفرد به عنه أبو عامر العقدى » . وضعفه الشيخ الألباني في « ضعيف الجامع » برقم (٣٠١٩) .

وأخرجه ابن المبارك في « الزهد » ( ص ١٩١ – ١٩٢ برقم ٥٤٣ ) موقوفاً على أبي الدرداء رضي الله عنه .

وأخرجه عنه أيضاً ابن الإمام أحمد فى « الزهد – زوائده » ( ص ١٣٦–١٣٧)موقوفاً عليه. وأخرجه ابن أبى الدنيا فى « ذم الدنيا » برقم (٧) وسنده ضعيف ، وهو عن المنكدر عن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ معضلًا وهو ضعيف . علاوة على ضعف سنده .

وانظر : « العلل المتناهية » لابن الجوزى ( ٧٩٧/٢ ) .

(٢) لا أصل له:

أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » برقم (١٣٢) ، والبيهقي في « الشعب » كما في « الإحياء » ( ٢٠٤/٣ ) من طريق أبي الدرداء الرهاوي قال : قال رسول الله عَلَيْكَ به . وقال الذهبي - رحمه الله - في « ميزان الاعتدال » ( ٢٠٢/٥ برقم ١٠١٧٢ ) : « أبو الدرداء الرهاوي عن رجل له صحبة حديث : [ اتقوا الدنيا فلهي أسحر من هاروت وماروت ] ، لا يدري من هو ذا ، هذا منكر الحديث ، لا أصل له » ووافقه العراقي في « الإحياء » .

۲۹ – وروی أن عیسی علیه السلام کوشف بالدنیا فرآها فی صورة
 عجوز شمطاء شوهاء علیها من کل زینة .

فقال : « كم نكحت ؟ » فقالت : « لا أحصيهم » .

فقال : « طلقوك ، أو ماتوا عنك ؟ » فقالت : « بل قتلتهم كلهم » . فقال لها عيسى – عليه السلام :

« بؤساً لأزواجك الباقين ، كيف لا يعتبرون بالماضين »(١) .

فلا تغرنكم عباد الله بظاهر جمالها ، وتفكروا فى فعلها بالمؤثرين بها ، كيف قطعت آمالهم ، وصرمت حبالهم ، أنستهم آجالهم فأساءوا أعمالهم ، فندموا حيث لا ينفعهم الندم على تفريطهم وتقصيرهم فيما تقدم .

وليث هذا صدوق ، اختلط أخيراً ، ولم يتميز حديثه فترك كما في ( التقريب » ( ١٣٨/٢ ) . وهذا الخبر من الإسرائيليات كما هو واضح .

# ۲ – الباب الشانی ف الأسباب التی تقضی امتداد أطماع الكفرة اللئام ف نیل شیء من بلاد الإسلام

اعلم أن من خرج من حصن الشريعة المطهرة يُخشى عليه أن تخطفه الأعداء ، ومن لم يحم نفسه عن الوقوع في المعاصي والمخالفات يستولى عليه الداء .

فبسبب وقوعكم فى المعاصى، وفرقتكم، تجاسر العدو على هتك حرمتكم، فبادروا - رحمكم الله - لنصرة دينكم لأن ما أصابكم إنما هو من ضعف إيمانكم، وقلة يقينكم، واستهزائكم بأمور الدين، ومخالفتكم لسيد المرسلين، ومجاهرتكم بالفواحش لرب العالمين، واشتغال م بجمع الحطام، ولم تبالوا بجمعه من حلال أو حرام، أطعتم الشيطان، وعصيتم الرحمن، وأعطيتم النفوس مرادها ومشتهاها، وبلغنموها من المعصية غاية مناها، تعديتم حدود الشريعة إلى الأمور الشاقة كأنكم لم ينزل عليكم كتاب، ولا أمركم ونهاكم رب الأرباب.

# • ٣٠ - رُوِيَ عن رسول الله عَيْلِيَّةِ إنه قال :

« إن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر ليصرفن الله قلوب بعضكم إلى بعض ، ويلعنكم كا لعن بنى إسرائيل كانوا إذا عمل العامل منهم خطيئة نهاه الناهى تعذراً ، فإذا كان من الغد ، جالسه ، وواكله ، وشاربه ، كأنه لم يره على خطيئة بالأمس ، فلما رأى الله ذلك منهم ، صرف الله قلوب بعضهم على بعض ، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم عليهما السلام : ﴿ ذَلِكَ بِمَاعَصُوا وَكُنَّ مَا اللهُ وَاللهُ إِلَا المائدة : ٧٨ ] .

<sup>(</sup>١) صحيح:

أخرجه عبد الرزاق ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، وأبو داود ، والترمذى وحسنه ، وابن ماجه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، والبيهقى فى « شعب الإيمان » ، والطبرانى عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً به . \_

٣١ – وقال عليه الصلاة والسلام:

« لا يعذب الله العامة بعمل الخاصة ، ولكن إذا عملوا المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم »(١).

وقال أبو حامد الغزالي – رحمه الله تعالى ونفعنا به –(٢):

٣٢ – قالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله عَلَيْكُم:

« عُذَّبَ أهل قرية فيها ثمانية عشر ألفاً أعمالهم أعمال الأنبياء » . قالوا : يا رسول الله ، كيف ذلك ؟

· قال : « لم يكونوا يغضبون<sup>(٣)</sup> لله ، ولا يأمرون بالمعروف ، ولا ينهون عن المنكر »<sup>(٤)</sup> .

ـــ انظر: « الدر المنثور » للحافظ السيوطى ( ٣٠٠/٢ )، وانظر: ابن كثير ( ٨٢/٢ – ٨٥ – ط. الحلبي ) .

وفي الباب عن:

١ - عبد الرحمن بن أبزى مرفوعاً ، أخرجه ابن راهویه ، والبخارى فى « الوحدانیات » ، وابن السكن وابن مندة والبارودى فى « معرفة الصحابة » ، والطبرانى ، وأبو نعيم ، وابن مردویه . كما فى « الدر المنثور » ( ٣٠١/٢ ) .

٢ – عن أبي موسى الأشعرى مرفوعاً به ، أخرجه الطبرانى كما في « الدر »
 ٢ ( ٣٠٢/٢ ) .

#### (١) ضعيف:

قال العراقى فى « المغنى » على « الإحياء » ( ٣٠٨/٢ - ط. دار الصابونى ) . « أخرجه أحمد من حديث عدى بن عميرة وفيه من لم يسم ، والطبرانى من حديث أخيه العرس بن عميرة وفيه من لم أعرفه » ا . ه .

- (٢) قاله في « الإحياء » ( ٣١٠/٢ ) .
- (٣) في « المخطوط » : « يفضون » وهو تحريف ، والتصويب من « الإحياء » :
  - (٤) لا أصل له:

قال الحافظ العراق في « هامش الإحياء » ( ٣١٠/٢ ) : « لم أقف عليه » .

٣٣ - وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآيات وتتلونها على خلاف تأويلها : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْتُكُمُ أَنفُسَكُمُ مُ الآية ) ؛ [ المائدة : ١٠٥ ] ، وإنى سمعت رسول الله عَلِيْتُ يقول :

« ما من قوم عملوا بالمعاصى وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل (1) .

فانتبهوا – رحمكم الله – من نوم هذه الغفلة ، وبادروا بالأعمال الصالحات فقد أزلفت النقلة .

أو لم تعلموا أن بإقامة الحدود تنزل الرحمة من الرب المعبود ، وتستقيم بإذن الله جميع الأمور ، وينقطع أهل البغى والفجور ، فالقطع فى السرقة فيه حفظ الأموال التى قامت به سائر الأحوال .

والحد فى الزنا فيه حفظ الانتساب ، والالتباس فى المواريث التى أصلها رب الأرباب .

والحد في القتل فيه حفظ النفوس التي نُحلقت لعبادة الملك القدوس.

والحد فى القذف فيه الأعراض التى تمزيقها يؤدى العداوة والإعراض ، وكذلك جميع حدود الشرع الشريف المحفوظ من التبديل والتحريف فبدلتم وغيرتم أغلب ما إليه ندبتم ، وأسعفتم الشيطان ذلكم بغروره ، وأسر لكم بإضلاله وفجوره ، وعصيتم سيد البشر فى غالب ما نهى عنة وأمر ، وجعلتم لأنفسكم ارتباطات استحسنتم ظواهرها بمخالطة الأجانب من أهل الملل وهى خلاف معتبر العادات ، ذلك حيلاً وعللاً ، كإدخال السم فى المطعومات ، لا يصغى لاستاعها

#### (۱) صحيح:

أخرجه ابن أبى شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والعدنى ، وابن أبى منيع ، والحميدى فى « مسانيدهم » ، وأبو داود ، والترمذى وصححه ، والنسائى ، وابن ماجه ، وأبو يعلى ، والكجى فى « سننه » ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وابن حبان ، والدار قطنى فى « الأفراد » ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، والبيهقى فى « شعبه » ، والضياء فى « المختارة » من طريق قيس بن أبى حازم عنه . وانظر : « الدر المنثور ( ٣٣٩/٢ ) ، وابن كثير ( ٢٠٩/٢ ) .

عاقل ، ولا يرضى بذكرها ناقل ، وبعتم أنفسكم بالدينار والدرهم ، آخر الأول نار ، وآخر الثانى هم .

فلما اتبعتم أهواءكم ، وتبعتم أرذالكم ونساءكم ، وصغاركم ، وسفهاءكم ، فسدت بها بتقدير الله جميع الأحوال ، وَرُفعت البركة من الأموال ، وحجبت القلوب عن سماع المواعظ فلم يؤثر فيها كلام حكيم ، ولا وعظ واعظ ، فنعوذ بالله من الخذلان ، ونسأله التوفيق في السر والإعلان .

فسارعوا عباد الله لدخول حرز التوبة ، وأقلعواعن كل زلة وحوبة ، فعسى تنالوا إن شاء الله قربه لأن التوبة تطهير العبد من قبائح سيئاته ، ويكتسب بها فى أعالى الفردوس جزيل هباته ، فيصير بعد البعد قريباً ، وبعد الهجر حبيباً .

#### \* قال الله تعالى :

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [ البقرة : ٢٢٢ ] . وقال رسول الله عَنْقِيْدٍ : ٢٢٠

« التائب حبيب الرحمٰن ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له »(١) .

وردَ عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وأنس ، وأبى سعيد الأنصارى ، وأبى عنبة الخولانى ، وعائشة رضى الله عنهم .

وسأورد القليل من هذه الروايات عنهم :

١ – حديث ابن مسعود رضي الله عنه :

أخرجه ابن ماجه برقم (۲۲۰۰)، والطبراني في « الكبير » ( ۱۸۰/۱ )، وأبو نعيم في « الحلية » ( ۲۱۰/٤ )، والشجرى في « أماليه » ( ۱۹۸/۱ )، والقضاعي في « مسند الشهاب » برقم (۱۰۸)، والسهميّ في « تاريخ جرجان » ( ص ۳٥٨ )، والحطيب في « موضح أو هام الجمع والتفريق » ( ۲۰۷/۱ ) من طريق و هيب بن خالد عن مَعْمَر عن عبد الكريم الجزرى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرَفوعاً بلفظ: « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » .

وهذا سندٌ ضعيف وذلك لأنه منقطع .

أبو عبيدة لم يسمع من أبيه كما نص فى ذلك غير واحد من الأئمة . =

<sup>(</sup>١) ضعيف بهذا التمام:

وبدؤها الصبر عن المعاصى ، ونهايتها اتباع سُنة شفيع الخلق من الدانى والقاص .

- \* قال الله تعالى :
- ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ۞ [ الزمر: ١٠].
- وقال تعالى فى فضل اتباع سُنة نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام:
   وَّلُ إِن كُنتُمْ تُكِبُونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُخْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُورُ ذُنُوبَكُرُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُهُ ﴾ [ آل عمران : ٣١ ] .

فإنكم إن امتثلتم لأمر ربكم ، واستغفرتموه من جميع ما سلف من مخالفتكم ، وقبيح ذنوبكم ، واتبعتم سنة نبيكم ، وأحببتم بعضكم ، نفس عنكم مما اشتد من كربكم ، وأصلح لكم ما اختل من أحوال عزكم ، وظفركم بأعدائكم ، وآتاكم النصر من أمامكم وورائكم ، وأمدكم بنصره ، وعزه ، وأدخلكم في كنفه ، وحرزه .

= وبقية الروايات انظرها في :

۱ - « تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة » لشيخنا محمد بن عمرو بن عمد اللطيف - حفظه الله - برقم (۱۹) .

٢ - « زهد الإمام وكيع - رحمه الله تعالى - » برقم (٢٧٨) ، تحقيق : عبد الرحمن الفريوائى .

٣ - « المقاصد الحسنة » للحافظ السخاوي - رحمه الله - برقم (١٥٢) .

وقد صح من قول عامر بن شراحيل الشعبي – رحمه الله تعالى – كما رُوى ذلك الإمام وكيع في « الزهد » برقم (٢٧٨) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٤٥٠/٢/٢ ) كما في مقال محقق الزهد ، وسنده صحيح فهو من طريق سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي به .

وعزاه السيوطى فى « الدر المنثور » ( ٥٦١/١ ) إلى : وكيع وعبد بن حميد ، وابن أبى حاثم ِ . . . .

وقد توبع على سفيان فتابعه قيس عن عاصم به .

أخرجه أبو نعيم فى « الحلية » ( ٣١٨/٤ ) ، ولكن فيها زيادة ، ولعلها من قيس وهو ابن الربيع ، وانظر ترجمته فى « التقريب » برقم ( ٣٧٣ ٥ – ط . عوامة ) فإن قيس هذا تغير لما كبر ، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدَّث به . وانظر : « التبييض » .

\* وقال الله تعالى :

# ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن لَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقَدَا مَكُوْ ﴾ محمد: ٧].

أى إن تنصروا دين الله ورسوله وخليفته ، ينصركم ويثبت أقدامكم . فالبدار فالبدار معاشر المسلمين ، والعجل العجل عباد الله المؤمنين .

فهذا منادى التوجهة يناديكم ، وهذه الآيات والأحاديث تستفزكم بجهاد من طغى عليكم من أعدائكم ، مذكرة لكم بعض ما أعد الله للمجاهدين من عظيم ثوابه ، وما ادخر لهم من الخيرات في أعلى الجنة مع خاصة أحبابه .

فمن كان طالبًا رضوان ربه فهذا أوانه ، ومن كان طامعاً في نيل قربه فهذا إبانه ، لأن الأعداء – دمرهم الله – قد استفاض من خبرهم بأنهم عازمون على الخروج إليكم ، وقد اصطلحوا على الورود عليكم ، فاعزموا هممكم – رحمكم الله – للإكثار من اكتساب العدد من أجاريد الخيل الموصلة للغرض في أقرب الأمد ، وأقيموا إليهم الرحلة ، وآتوهم على حين غفلة ، ولا تعطوهم فرصة ولا مهلة فعساكم إن أوجفتم عليهم بخيلكم ورجلكم تظفروا إن شاء الله بآمالكم ، وتحوز (\*) جميع ما بأيديهم ، وتغنموا أموالهم وأهليهم .

#### ٣٥ - قال عَلَيْكُ :

« رِبَاطُ لَيْلَةٍ عَلَى سَاحِلِ ٱلبَحْرِ أَفْضَلُ مِن قِيَامِ الخَلائِقِ ، وصِيامِهم سَنة ، فَإِن مَاتَ في رِبَاط فَهو مُرَابط إلى يَوْمِ القِيَامَةِ »<sup>(١)</sup> .

٣٦ - وَروَىٰ مَكْحُولُ عَنْ عَلَى بِن أَبِي طَالِب - رَضَى الله عَنْه - قَالَ :
 ( فَضْلُ صَلَاةِ الرجلِ مُتَّقَلِّدًا بسيفهِ في سبيلِ اللهِ على صلاةِ الذي يُصَلِّي بغيرِ سيفٍ سبعونَ ضِعفاً ، ولو قُلْت : سبعمائة ضعف لكانَ ذلك »(٢) .

<sup>(\*)</sup> كذا بالمنسوخة والصواب : وتحوزوا ، ليتناسق الخطاب والسياق . . - -

<sup>(</sup>١) علامات الوضع ظاهرة ، وجلية لمن له أدنى مُسكة من علم الحديث ، وفي فضل الرباط على السواحل أحاديث صحيحة ، انظر : « إرواء الغليل » برقم (١٢٠٠) .

<sup>(</sup>٢) كذا علامات الوضع عليه ظاهرة .

٣٧ – وروى عنه عليه الصلاة والسلام :

« من اصطحب قوماً في سبيلِ اللهِ لكانَ أعظمهم أجراً ، وأحسنهم نُحلقاً » (١) .

فتمسكوا عباد الله بدينكم ، واقتدوا بفعل نبيكم ، وما كان عليه الصحابة الكرام ، والأئمة الأعلام من حمايتهم ونصرهم لدين الإسلام ، وملازمتهم لسنة النبي - عليه السلام -، وقد بالغ في اذاءته المشركون والمنافقون ، وهو مع ذلك حين شجّوا وجهه الشريف ، وكسروا رباعيته يقول :

 $^{(Y)}$  « اللهمَّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون  $^{(Y)}$ .

فينبغى للإمام ، أو نائبه أن يأخذ بالاحتياط للمسلمين ، وأن يرتبهم عند القتال ، كما ذكر العلماء في سائر الدواوين .

فإذا وجد فيهم ضعفاً ، أو آنس فيهم خوفاً حضهم على الصبر ، واللجاء إلى الاستغفار ، وكثرة الدعاء للملك القهار الذي له القدر والانتصار .

قال النووي – رحمه الله تعالى :

« يُستَحب للمجاهدين استحباباً مؤكداً ، أن يقرأ (\*) من القرآن ما تيسر ، وأن يدعوا بالدعاء المأثور وهو في الصحيح مذكور .

 $\mathbf{rq} = \mathbf{rq} \cdot \mathbf{rq}$  لا إله إلا الله الحليم العظيم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ، رب العرش الكريم  $\mathbf{rq}$  .

أخرجه البخارى برقم (٣٤٧٧) ، ومسلم فى « الصحيح » ( ١٠٢/٢ – ط. الحلبى)، وابن ماجه (٤٠٢٥) وغيرهم ، من رواية عبد الله بن مسعود – رضى الله عنه – مرفوعاً به . (\*) كذا بالمنسوخة والصواب: يقرأوا .

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه .

<sup>(</sup>٢) صحيح:

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاری برقم ( ۱۳۲۵ – ۱۳۶۱ )، ومسلم ( ۸۰/۸ – النووی )، والترمذی (۲۲۸/۱ )، وابن ماجه (۳۸۸۳)، وأحمد ( ۲۲۸/۱ )، ۲۰۵ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۲۰۸ ) وغیرهم عن ابن عباس رضی الله عنهما مرفوعاً .

فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، اعتصمنا بالله، واستعذنا بالله، توكلنا على الله.

٤ - وكان عليه الصلاة والسلام إذا غزا يقول:

« اللهم أنت عضدى ، ونصيرى ، بك أحول وبك أصول ، وبك أقاتل » $^{(1)}$  .

إلى غير ذلك من الأدعية والأذكار المأثورة عن النبى المختار عَيْلِيَّةً ، وبغير ذلك من التوسلات المأخوذة عن العلماء الأعلام ، والجهابذة الفخام ، وليختم جميع ذلك بالصلاة على النبى عَيْلِيَّةً فإنها من باب القبول .

ونعم الختام خاتمة في حكم الغنيمة ، وإنما ذكرت حكمها في هذه النبذة تفاؤلًا بحصولها فأقول :

الغنيمة معناها لغة : الربح .

وشرعاً: مال حصل لنا من كفار أصليين مما هو لهم، بقتال منا، أو إيجاف خيل، أو ركاب، أو نحو ذلك.

ولو بعد انهزامهم فى القتال ، أو قبل شهر السلاح حين التقاء الصفين . ومن الغنيمة ما أخذ من دراهم سرقة ، أو اختلاس ، أو لقطة ، أو ما أهدوا لنا ، أو صالحونا عليه ، والحرب قائم ، ومن قتل قتيلًا أعطى سلبه إن اشترطه الإمام لخبر الشيخين :

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ( ٤٤/٢ ) ، والترمذى (٣٥٨٤) من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه .

قوله: عضدى: أي معتمدي.

قوله: أحول: أي أصرف كيد العدو.

قوله: أصول: أحمل على العدو.

« من قتل قتيلًا فِله سلبه »(١) . ي

۲۶ – وروی أبو داود أن أبا<sup>(۲)</sup> طلحة – رضى الله عنه – قتل يوم
 عشرين قتيلاً ، وأخذ سلبهم<sup>(۳)</sup> .

والسلب: ثياب القتيل التي هي عليه ، والحف ، وآلة الحرب كالدرع وسلاح ومركوب وكذا السرج واللجام ، وكذا سوار ، ومنطقة وخاتم ، ونفقة معه ، وتقسم الغنيمة بعد ذلك – أى بعد إعطاء السلب له ، وإخراج المؤن – خمسة أخماس متساوية ، فيعطى أربعة أخماسهما من عقار ومنقول لمن شهد الوقعة بنية القتال وهم الغانمون لإطلاق الآية الكريمة وعملاً بفعله عيالية في أرض خيبر سواء قاتل من حضر بنية القتال مع الجيش أم لا ، لأن المقصود نهاؤها للجهاد ، وحصوله هناك ، فإن تلك الحالة باعثة على القتال ، ولا يتأخر عنه في الغالب مع تكثير سواد المسلمين ، وكذا من حضر لا بنية القتال وقاتل في الأظهر ، ومن لم يحضر ، أو حضر لا بنية القتال ولم يقاتل شيء .

ويدفع للفارس ثلاثة أسهم ، له سهم ، ولفرسه سهمان ، للاتباع فيما [ رواه ] (\*) الشيخان (٤) ، ومن حضر بفرس يركبه يُسهم له ، وإن لم يقاتل عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى برقم (۳۱٤۲) ، ومسلم ( ۱٤٨/٥ ) ، ومالك في « الموطأ » ( ۲۵٪ ) ، ومالك في « الموطأ » ( ۲۵٪ ۵۰ برقم ۱۸ ) ، وأبو داود (۲۷۱۷) ، وابن ماجه (۲۸۳۷) ، وابن الجارود برقم (۱۰۷۳) ، والبيهقى (۱۰۷۹) من رواية أبي قتادة رضى الله عنه ، وللحديث طرق . الظرها في « الإرواء » ( ۲/۵ ) – ۵۰ ) .

<sup>(</sup>٢) فى المخطوط : « أن ابن » وهو تحريف والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) صعيع:

أخرجه أبو داود (۲۷۱۸) ، والدارمي ( ۲۲۹/۲ ) ، والطيالسي برقم (۲۰۷۹) ، وأحمد ( ۱۲۲۱) وغيرهم عن أنس . وانظر طرقه ورواياته في « الإرواء » برقم (۱۲۲۱).

<sup>(\*)</sup> ساقطة من المنسوخة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى برقم (٢٨٦٣)، ومسلم (١٥٦/٥)، وأبو داود (٢٧٣٣)، والترمذى ( )، وابن ماجه (٢٨٥٤)، وابن الجارود برقم (٢٧٣٣) وغيرهم من رواية ابن عمر رضى الله عنهما بلفظ: «أسهم رسول الله عليه للفرس سهمين، ولصاحبه شهماً». وهذا لفظ البخارى.

وانظر طرقه في « الإرواء » ( ٦٠/٦ – ٦٦ برقم ١٢٢٦ ) .

إذا كان يمكنه ركوبه ، ولا يعطى إلا لفرس واحد ، وإنك ان معه أكثر منها ، لأنه على الله الزير إلا لفرس ، وكان معه يوم خيبر أفراس ، ويدفع للراجل سهم واحد لفعله عَيَّالِيَّهِ ذلك يوم خيبر ، متفق عليه(١) .

ولا يسهم إلا ممن استكملت فيه ست شرائط:

١ – الإسلام . ٢ – والبلوغ .

٣ – والعقل . ٤ – والحرية .

٥ - والذكورية .
 ٦ - والصحة .

فإن اختلف شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم لواحد منهم لأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد .

والرضخ : اسم لما دون السهم من العطاء مفرض ، قدره للإمام ، أو نائبه حيث لم يرد فيه تحديد ، فيرجع فيه إلى رأيه ، ويتفاوت على قدر نفع المرضخ له .

والخمس الباقى بعد أربعة أخماس الغانمين ، يقسم أثلاثاً ، لليتيم ، والمسكين ، وابن السبيل ، وقدم فقراء ذوى القربى من بنى هاشم ، وبنى عبد المطلب من الأصناف الثلاثة عليهم لجواز الصدقة لغيرهم لا لهم ، ولا حق لأغنيائهم ، وذكر الله تعالى للتبرك ، وسهم النبى عيالية سقط بموته .

وعند الشافعي : يقسم السهم الخامس بعد ذلك إلى خمسة أسهم

\* لقوله تعالى :

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْمَتُم مِن شَيْءٍ ... ﴾ (الآية) [الأنفال: ٤١] الأول: سهم لرسول الله عَيْلِيَّةً يصرف بعده لمصالح المسلمين.

<sup>(</sup>٢) قصة الزبير:

أخرجها النسائى ، والطحاوى ، وأحمد ( ١٦٦/١ ) وغيرهم بسندٍ صحيح . وانظر : « الإرواء » للشيخ الألباني – حفظه الله – ( ٦٢/٦ ) .

الثانى : سهم لذوى القربى وهم آل النبي عَلِيْكُم .

والثالث : سهم اليتامى للآية المذكورة ، جمع يتيم ، وهو صغير ذكراً أو أنثى ، لا أب له .

والرابع: سهم المسكين ، ويدخل فيهم الفقراء .

والخامس : ابن السبيل ، وهو .....(١) سفر مباح لا مال معه يوصله إلى وطنه .

وبقية مباحث ما يتعلق بالغنيمة عن أحكام النساء والذرارى ، والأسرى مذكورة فى كتب الفقه ، ليست هذه النبذة محل بسطها ، وفى هذا القدر كفاية لذوى الهمم العوال مغنية لكمال الموفقين من الرجال ، فرحم الله امرءًا نظر إلى المعقول ، ولم ينظر إلى من قال وسدل ذيل الستر بعد التأمل فى المقال .

#### [ خاتمسة ]

اللهم إنا بسطنا إليك أكف الضراعة ونتوسل إليك بنبينا محمد عليه صاحب الوسيلة والشفاعة (٢) ، ونبتهل إليك بأسمائك العظام ، وأنبيائك الكرام ، وبالعلماء والعاملين ، والأولياء العارفين ، وبكل مقرب إليك ، وكل من له جاه لديك ، وبسيدنا الإمام البخارى ، وما اشتمل عليه كتابه من حديث ، أو صحابى ، أو راوٍ ، أن تنصر بنصرك ، وتؤيد بتأييدك ، وتحفظ بحفظك سلطاننا الأعظم وخاقننا الأفخم ، من اصطفيته من الأنام ، وأظهرت به شريعة سيدنا محمد عليه وجعلته مظهراً لهذا الدين ، وحماية للإسلام من الكافرين والمعاندين صاحب النصر والتأييد ، والمتوج بالظفر من كل جبار عنيد من أظل رعيته في ظل الأمان مولانا السلطان بن السلطان الغازى (٣) محمود خان ، اللهم

<sup>(</sup>١) كلمة غير مفهومة في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) لا يجوز التوسل بأحد كما وضح ذلك الإمام ابن تيمية في كتابه الجليل: « قاعدة جليلة في التوسل ». ولكن يجوز لنا التوسل بأحب أعمالنا التي عملناها. مثل حديث أصحاب الغار المتفق عليه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. فعليك بهذين الكتابين رحمك الله وإياى.

<sup>(</sup>٣) كل ذلك من الإطراء وهو منهى عنه في السُّنة .

انصره وانصر وزراءه، وعماله، وعساكره في سائر مملكته، يارب العالمين، ووفقهم جميعاً لاتباع شريعة سيد المرسلين ، اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك، ويكذبون رسلك ، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين ، اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم ، واجعلهم هم وأموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين ، اللهم بدد شملهم ، اللهم فرق جمعهم ، اللهم قلل عددهم ، اللهم اجعل العذاب إليهم ، اللهم أحرجهم من دائرة اللطف والحلم ، واسلبهم مدد الأيام ، وغل أيديهم ، واربط على قلوبهم ، ولا تبلغهم فينا الآمال ، اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك، وانتصر لنا انتصارك لأوليائك، وأنبيائك ، ورسلك ، اللهم انصرنا نصرك لأحبائك على أعدائك ، اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ، ولا تسلطهم بذنوبنا علينا ، اللهم إنا توجهنا إليك بجاه نبيك المُصطفى وأصحابه الخلفاء أن تفتح لنا من خزائن رحمتك باباً لا تغلقه معاصينا ، وأن تجود بفضلك وكرمك على مطيعنا وعصينا ، وأن تدخلنا في حزب أوليائك المهتدين ، وأن تكفينا شر أعدائنا وأعدائك المعتدين ، اللهم إن آمالنا في فضلك عظيمة ، وأعمالنا غير مستقيمة ، فلا تحرمنا من فضلك وكرمك بما ضيعنا من حقوقك وانتهكنا من حرمك ، ولا تقطع عنا ما عودتنا من جزيل نعمك يا أرحم الر احمين <sup>(١)</sup> .

> تمـــت بعون الله الملك الوهـــاب وحسن الختـــام .

<sup>(</sup>١) ولا يخفى على أدنى من له مسكة من علم ما فى هذه النهاية من مغالطات ، وأشياء ليس بصحيحة ، منها الإطراء المفرط ، ومنها التوسل بغير الله عز وجل نسأل الله العفو والعافية .

<sup>[</sup> تم التحقيق في مغرب اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المعظم مِن سنة ١٤١١ هـ الموافق ٣٠ مارس ١٩٩١ م وذلك بمعرفة العبد الفقير إلى مولاه : مسعد عبد الحميد السعدنى خادم السنة المطهرة . والحمد لله أولًا وآخراً ] .



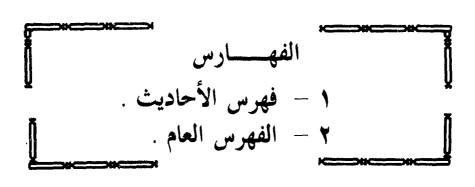



# فهرس الأحاديث

| رقمــه | طسرف الحديسث                                             |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ۲۸     | احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت                        |
| ٣٨     | اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون                         |
| ٤.     | اللهم أنت عضدي ونصيري ، بك أحول                          |
| ۲۱     | إن بدلاء أمتى لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام             |
| 77     | إن حب الدنيا رأس كل خطيئة                                |
| ٥      | إنْ في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين .            |
| ٣.     | إن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر ليصرفن الله       |
| ١٣     | إن الملائكة لتصلى على الغازى ما دامت حمائل سيفه          |
| 10     | إنما يرحم الله من عباده الرحماء                          |
| 70     | تجافوا عن ذنب السخى فإن الله آخذ بيده                    |
| ٤      | توكل على الله للمجاهدين في سبيله أن توفاه أن يدخله الجنة |
| ٣٤ .   | التائب حبيب الرحمن ، والتائب من الذنب كمن لا             |
| 27     | الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله                 |
| 30     | رباط ليلة على ساحل البحر أفضل من قيام الخلائق            |
| ١٦     | الراحمون يرحمهم الرحمن                                   |
| ٣٢     | عذب أهل قرية فيها ثمانية عشر ألفاً                       |
| 41     | فضل صلاة الرجل متقلداً بسيفه                             |
| ٤٢.    | قتل أبو طلحة يوم عشرين قتيلًا وأخذ سلبهم                 |
| ١٤.    | لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها        |
| 1 7    | لم يكن رسول الله عَلَيْكُم يتلثم من الغبار في سبيل الله  |
| ٩      | لو أنفقتها في طاعة الله لم تبلغ غبار شراك نعل المجاهد    |
| 1.1    | ما اغيرتا قدما عبد في سبيل الله فتمسه النام              |

| 7  | ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا |
|----|--------------------------------------------------------|
| ٣٣ | ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم   |
| ٣  | مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم                   |
| ۱۹ | من ارتبط فرساً في سبيل الله فأنفق عليه احتساباً        |
| ٣٧ | من اصطحب قوماً في سبيل الله لكان                       |
| ۱۸ | من قام لفرسِه غازيًا بمخلاته أو جله أو سقاه            |
| ٤١ | <br>من قتل قتيلًا فله سلبه                             |
| ۲. | من كثرت سيئاته ، وقلت حسناته فليرتبط فرساً             |
| ١  | <br>من حرض أخاه على الجهاد كان له مثل أجره             |
| ٨  | <br>موقف ساعة في سبيل الله أفضل من شهود ليلة القدر     |
| ١٧ |                                                        |
| ٧  | والذى نفسي بيده لولا أن رجالًا من المؤمنين لا تطيب     |
| ٧  | والذي نفسي بيده لوددت أن اقتل في سبيل الله ثم أحيا     |
|    | لا إله إلا الله الحليم العظيم                          |
| ١. | \$<br>لا يجتمع غبار في سبيل الله و دخان جهنم           |
|    | لا يعذب الله العامة بعمل الخاصة                        |

# الفهــرس

| الصفحة | الموضيدوع                                     |
|--------|-----------------------------------------------|
| ٣      | مقدمة التحقيق                                 |
| ٤      | منهج التحقيق                                  |
| ٥      | مقدمة في الجهاد وأنواعه                       |
| ٦      | أنواع الجهاد                                  |
| 11     | ترجمة المؤلف                                  |
| ۱۳     | المؤلفات في الجهاد                            |
| ١٧     | وصف المخطوط                                   |
| ١٨     | صور المخطوط                                   |
| 77     | النص المحقق                                   |
| 40     | مقدمة المؤلف وسبب تأليفه لهذا الكتاب          |
| 44     | مقدمة في حكم الجهاد في سبيل الله تعالى        |
| ۲۸     | الباب الأول: في التحريض على الجهاد والحث عليه |
| 44     | مثل المجاهد                                   |
| 70     | تكفل الله للمجاهد إما نصر ، وإما شهادة        |
| ٣٦     | ماذا أعد الله للمجاهدين من الأجر ؟            |
| ٣٨     | من فضل الشهادة                                |
| ٤٠     | تمنِّى الشهادة                                |
| ٤١     | من فضائل الجهاد                               |
| ٤٢     | فضل المجاهد عند الله                          |
| ٤٣     | لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم         |
| ٤٧     | فضل الروحة والغدوة في سبيل الله               |
| ٤٩     | من الذي يرحمه الله ؟                          |

| ٥,  | المؤمنون جسد واحد                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ٥٣  | من فضائل ربط الخيل في سبيل الله                                      |
| ع ه | فضل الصدقة                                                           |
| 00  | احذروا الدنيا .                                                      |
|     | الباب الثانى: في الأسباب التي تقضى امتداد أطماع الكفرة اللئام في نيل |
| ٥٨  | شيء من بلاد الإسلام                                                  |
| 09  | الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر                                      |
| 17  | الرحمن يحب التوابين إليه                                             |
| ٦٤  | دعاء النبي على للقومه عندما كسروا رباعيته                            |
| 70  | الخاتمة وحكم الغنيمة                                                 |
| ٨٢  | حاتمة الكتاب                                                         |
|     | الفهارس العلمية:                                                     |
| ٧٣  | ١ – فهرس الأحاديث                                                    |
| ۷٥  | ۲ – الفهرس العام                                                     |
|     |                                                                      |

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٢ / ١٩٩٢

الترقيم المحدول - 3 - 3 - 31 - 5211 - 73 - 5 الترقيم المحدول

مطايع الوؤاء المنصورة

شارع الإمام محمد عده المواحه لكلية الأداب \* ۲۲۰۷۱ - ص.ب . ۲۳۰۰ لمكس . DWFA UN YE۰۰E



عند المارية الم المارية المار

تخريج الشيخ الحافظ في المرادع الشيخ المرادع في المرادي المراد

